

الزواج والحداثة



الأسرة، والإيديولوجيا، والقانون بمصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين



## السزواج والحداثسة الأسرة والإيديولوجيا والقانون بمصر فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين



المركز القومى للترجمة أسسه جابر عصفور في أكتوبر ٢٠٠٦ مدير المركز: كرمة سامي

- العدد: 3477
- الزواج والحداثة: الأسرة، والأيديولوجية، والقلون بمصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
  - المؤلف: كينيث كونو
  - المترجم: سحر توفيق
  - الطبعة الأولى 2023
  - التصحيح اللغوى: محمود حنفى احمد نزيه
    - المشرف على الإصدارات: حسن كامل

#### هذه ترجمة:

Modernizing Marriage: Family, Ideolgy, Law in 19th and early 20th Century Egypt

By: Kenneth M. Cuno

Copyright © 2017, Kenneth M. Cuno

The book was originally published by Syracuse University Press 2015. Illustrations © the author, the American University's Rare Books and Special Collections Library

Arabic Translation©2023, National Center for Translation All Rights Reserved.

رقم الإيداع: (٢٠٢٣/١٣٤٧٦م) الترقيم الدولى: ٦-2720-97-978

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي، وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة ت: ٢٧٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٥٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegvpt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

## المحتويات

| قائمة الصور                           | 4   |
|---------------------------------------|-----|
| قائمة الجداول                         | 5   |
| الاستشهادات                           | 9   |
| تمهيد وتنويه                          | 11  |
| مختصرات                               | 17  |
| مقدمت                                 | 21  |
| الفصل الأول: الزواج والسياسة          | 43  |
| الفصل الثاني: الزواج في الواقع العملي | 71  |
| الفصل الثالث: إصلاح الزواج            | 105 |
| الفصل الرابع: أحكام الزواج            | 151 |
| الفصل الخامس: تقنين الزواج            | 189 |
| الفصل السادس: هل أصبح الزواج عصريًّا؟ | 215 |
| خاتمتخاتمت                            | 235 |
| الهوامش                               | 247 |
| مراجع مختارة                          | 392 |
| أسماء ومصطلحات                        | 309 |

## الصور

| 65  | ١- الخديوي توفيق وحرمه السيدة أمينة هانم أفندي، وأبناؤ هما      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 81  | ٢- إسكندر عبد الملاك وليزا حنين، وابنتهما مارجريت، وابنهما أمين |
| 96  | ٣- زوجان غير معروفين يقفان للتصوير في ملابس الزفاف              |
| 101 | ٤- "عائلة فلاح من سخا"، محافظة الغربية                          |
| 165 | ٥- وعد الطهطاوى بالزواج الأحادى                                 |
| 199 | ٦- فصل حول ولى النطاح في النص الفقهي                            |
| 201 | ٧- مقدمة وبداية مدونة قدرى للأحوال الشخصية                      |

## الجداول

| 62 | ١- الزيجات الأولى لأبناء وبناته الخديوى إسماعيل                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 88 | ٢- نسبة أنواع العائلات في القرى الأربع والقاهرة، 1847-1848               |
| 90 | ٣- نسبة أنواع البيوت العائلية في القرى الأربع، 1868                      |
| 91 | ٤- الرجال المتزوجون حسب السن في القاهرة والقرى الأربع، 1847-1848         |
| 93 | ٥- النساء المتزوجات حسب السن في القاهرة القديمة والقرى الأربع، 1847-1848 |
| 95 | ٦- المتزوجون من الرجال والنساء حسب السن في القرى الأربع، 1868            |
| 99 | ٧- تعدد الزوجات بين الرجال المسلمين في القرى الأربع                      |

إلى ماريلين، وبول، وكارى

#### الاستشهادات

فى أثناء الفترة التي قضيتها في هذا المشروع، ثقلت بعض المواد الأرشيفية وأعيد تنظيمها. فقد بدأت بحثي في سجلات المحاكم الشرعية الإقليمية في "دار المحفوظات"، لكنها ثقلت بعد فترة إلى "دار الوثائق القومية". ومن أجل الاتساق، وضعت إشارات هذه الوثائق وفقا لموقعها الحالي. وهناك تغيير آخر جرى في أثناء بحثي، وهو إدخال جزئي لمحتويات الوثائق القومية إلى الكمبيوتر، ونتيجة لذلك، ألحقت ببعض إشاراتي إلى المواد الأرشيفية، وليس كلها، رموزا أرشيفية.

#### تمهيد وتنويه

اتخذ الخديوي إسماعيل العديد من الزوجات والسراري، كما يليق بـرأس الأسـرة الحاكمة لمصر. هذا النمط الأسري كان يظهر عظمته وفحولته. ولكن حفيده، الخـديوي عباس الثاني، اتخذ تعدد الزوجات خلسة، كرجل يتخذ عشيقة في مجتمع يفـرض القـانون فيه الزواج الأحادي، ذلك رغم أن تعدد الزوجات ظل تصرفًا قانونيًّا في مصر حتى يومنا هذا. كان اهتمام عباس بالمحافظة على صورة الزواج الأحادي أمام العامـة ناتجًا عـن تطور الصورة المثالية للأسرة النووية في أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن العشرين. في هذا الكتاب أناقش كيف جرى تشكيل تلك الصورة المثالية - كيف صـُـورت (وإعادة تصور) الأسرة والزواج - وكذلك التكوين الديموجرافي-الاجتمـاعي والتغيـرات القانونية التي أثرت على الزواج في تلك العقود.

بدأت هذا المشروع بالمصادفة منذ عقدين تقريبًا، في أتناء رحلة إلى القاهرة لإجراء بحث حول الفقه الإسلامي في العصر العثماني. ولمّا كنت أجد بعض وقت الفراغ، قررت استطلاع المواد الجديدة التي تم جمعها وفهرستها في دار الوثائق القومية منذ عملي السابق هناك. كنت أشعر بالفضول بالنسبة لسجلات تعداد ١٨٤٨، وعندما رأيت التفاصيل التي احتوتها فكرت أنها تنطوي على إمكانية أن تكون مكملة للمصادر النوعية مثل سجلات المحاكم الشرعية والفتاوى، التي كانت عادة تتعامل مع السشئون العائلية. كان البحث في سجلات المحاكم الشرعية الخاصة بأواخر القرن التاسع عشر قد أقنعني بأهمية التأثيرات الناتجة عن التغيرات في الإجراءات القانونية السابقة على تدوين قانون الأسرة المسلمة بداية من سنوات العقد ١٩٢٠، وهو أمر لم يلتفت إليه أحد في التاريخ القانونية عشر، والذين كان اثنان منهم، هما محمد عبده وقاسم أمين، من القضاة. كانت در اسات سابقة قد تناولت كتابات المفكرين التجديديين، نساء ورجالاً على السواء، بحثًا عن أدلة على تأثير الأفكار التنويرية، وتطور الهوية القومية، وعن الحركة النسوية الوليدة، لكن لم

يتناول أحد ما تنطوي عليه تلك الكتابات من أفكار حول الأسرة والــزواج. فــي النهايــة قررت أن أبدأ مناقشتي بفصلين يتناولان العوامل المتغيرة سياسيًّا واجتماعيًّا وديموجرافيًّا التي تركت أثرها على أنماط الزواج وتشكيل العائلة منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين. ويتناول الفصل الثالث أيديولوجية العائلة الجديــدة التــي روّج لهـا المفكرون التجديديون وشجعوا على انتشارها في الصحافة الدورية. أما الفــصول الثلاثــة الأخيرة، فهي تتناول بالتحليل التغيرات التي حدثت في النظام القانوني والتي أثرت علــي الزواج والعلاقات الزوجية. وفي الخاتمة أناقش بإيجاز التشريعات التي سنت في ســنوات العقد ١٩٢٠ فيما يختص بالزواج والطلاق والتطورات اللاحقة.

بمرور السنوات، تراكمت على كاهلى ديون عرفان كثيرة لمؤسسات، وزمسلاء وأصدقاء، لابد من التنويه عنها. في البداية بحثت سجلات التعداد في صيف ١٩٩٤، أثناء حصولي على زمالة قدمها مركز البحث الأمريكي بمصر (ARCE). وقمت بمعظم البحث الأرشيفي بدعم من زمالة فولبرايت للبحوث (Fulbright Research Fellowship) فسي ١٩٩٨-١٩٩٩، واستكملتها برحلات بحثية أقصر بتمويل مجلس أبحاث جامعة ألينوى (Research Board of the University of Illinois) في أصياف السنوات ٢٠٠٠، ٢٠٠٠ و ٢٠١٠. وقمت بالمزيد من البحث وأنجزت معظم كتابة البحث أثناء إجازتي تفرغ في ٢٠٠٦ و ٢٠١٣، وأثناء إجازة تفرغ من التدريس في ٢٠٠٢ و ٢٠١١، بتمويل من جائزة تفرغ العلوم الإنسانية من مجلس أبحاث جامعة إلينوي. قدم لى مجلس الأبحاث أيسضًا العديد من الفصول الدراسية من الدعم لمساعدي البحث. وبالإضافة إلى المجموعة الهائلـة من الكتب والمواد العلمية والخدمات التي تقدمها مكتبة جامعة إلينوي، استفدت من المجموعات في مكتبة ريجنستاين Regenstein Library بجامعة شيكاجو، حيث لقيت مساعدة كريمة من بروس كريج Bruce Craig، وفي مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، حيث قدم موظفو المكتبة المودة والمساعدة بسخاء. أكرم خابيبو لايف Akram Khabibulaev، اختصاصى مكتبات متخصص في الدراسات الخاصة بالـشرق الأدنسي، والدر اسات الإسلامية والدر اسات الأور اسية المركزية بجامعة إنديانا بلومينجتون، أشار لي على بعض النصوص المهمة. في القاهرة كنت منتسبًا إلى إدارة التاريخ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة كعالم بحثي زائر، وكنت أشعر دائمًا بالترحيب من زملائي في الجامعة

الأمريكية بالقاهرة، وفي مركز البحث الأمريكي بمصر، حيث استطعت دائمًا الاعتماد على مساعدة مدام أميرة خطاب. وأنا أتوجه بالشكر لهذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص لدعمهم ومساعدتهم.

وأرغب في التوجه بالشكر لموظفي دار الوثائق القومية بمصر، ودار الكتب، ودار المحفوظات. وأنا أشعر بالامتنان لما تلقيته من مساعدة كريمة، ولتصريحهم لي باستخدام المواد الأرشيفية. وأخص بالشكر مدام نادية مصطفى ومدام نجوى محمود، الرئيسة ونائبة الرئيسة لغرفة القراءة بدار الوثائق. وكان صديقي وزميلي عماد هلال، مدير وحدة البحث الوثائقي في دار الوثائق القومية، مساعدًا بطرق عديدة كما كان صحبة طيبة.

كانت إقامتي في القاهرة أكثر متعة مع الترحيب والصداقة اللذين لقيتهما من جون سوانسون وسحر توفيق. وأنا أيضًا أدين للراحلين محمد صادق ومصطفى صادق لصداقتهما وللعديد من المصادر التي أستخدمها في هذا الكتاب.

وكان ويل هانلي Will Hanley كريمًا معي إذ أمدني بنسخة من قرار محكمة القنصلية الفرنسية في قضية الشيخ أحمد سليمان باشا ونفيسة ذهني، والتي أناقسها في الفصل السادس. وقامت أرشانا براكاش Archana Prakash بعمل مسح تصويري لتعطيني نسخة مصورة من وعد رفاعة الطهطاوي بالزواج الأحادي، وهو ما أتناوله في الفصل الرابع. وهذه الوثيقة موجودة ضمن الوثائق الخاصة بعائلة طهطاوي، وأعيد نشرها باذن كريم من علي رفاعة. وسمح لي سمير رأفت بتصوير نسخة فوتوكوبي من العدد الخاص من مجلة المصور حول زواج الملك فاروق والأميرة فريدة والموجود بحوزته. وقد حصلت على بعض تفاصيل حياة أحمد شفيق ومحمد على علوبة من حسن كامل كليسلي مورالي وألبوم صوره. وقامت مساعدتاي في البحث، روزماري أدميرال Rosemary

في الأصل، كان مايكل رايمر Michael Reimer قد أخبرنسي بوجود سجلات التعداد، التي كان من أوائل الباحثين في استخدامها، وقد استفدت من المناقسات حول التعداد معه، ومع جيلين ألوم Ghislaine Alleaume، وفيليب فارج Philippe Fargues، وفيليب فارج Terry Walz، وقد قدمت نيللي حنا وأميرة الأزهري سنبل، ومحمد صالح، وتيري والز Ron Shaham اقتراحات مفيدة، خاصة فيما يتعلق بالمصادر القانونية. ولا

أعرف من الباحثين غيري سوى أميرة سنبل التي ألقت ضوءًا على أهمية التغييرات الإجرائية في أعمال المحاكم الشرعية في القرن التاسع عشر، بما يسشمل التحول إلى المذهب الحنفي وحده، أو "تحنيف" تلك المحاكم، وهذا مصطلح أخذته منها في حديث معها منذ فترة طويلة. وقد نبهني شاهام إلى أهمية اللائحة الشرعية لعام ١٨٩٧، والتي خولت استخدام الشرطة في تنفيذ أحكام الطاعة.

قدمت صيغًا مبكرة من بعض الفصول في لقاءات مع مؤسسة دراسات السشرق الأوسط وفي جلسات ورشة التاريخ بقسم التاريخ جامعة إلينوي، وأشعر بالامتنان للتعليقات والتشجيع الذي تلقيته من زملائي. كما قدمت بعض النتائج التي توصلت إليها في مؤتمرات وورش عمل في جامعة كاليفورنيا -بركليي (٢٠٠٠)، والمعهد الفرنسسي للأثـار الـشرقية بالقـاهرة (Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire) للأثـار الـشرقية بالقـاهرة (۲۰۰۲)، وجامعة هارفارد (۲۰۰۳)، وجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل (۲۰۰۳)، وجامعة إلينوى (٢٠٠٤)، والجمعية التاريخية الأمريكية بنيويورك (٢٠٠٩)، وجامعة بن جوريون (٢٠١٢)، وتلقيت ردود أفعال قيّمة للغاية. وبالإضافة إلى الأشخاص النين ذكرتهم بالفعل، أفدت عبر السنين من مناقشات حول العائلة في التاريخ وقانون الأسرة مع جانيت أفاري Janet Afary، محمد عفيفي، أيريس أجمون Iris Agmon، فلافيا أجنس Flavia Agnes، زهرة آرات Zehra Arat، جيمس بالدوين James Baldwin، ماريلين بوث Marilyn Booth، جوان كول Juan Cole، مانيشا دساي، Manisha Desai، بشارة دوماني Beshara Doumani، طارق الجوهري Tarek Elgawhary، شيلي فيلدمان Feldman، باسكال غزالة Pascale Ghazaleh، المرحوم محمد حاكم، فرانسيس هاسو Frances Hasso، عماد هلال، هوما هودفار Homa Hoodfar، أحمد فكري إبراهيم، بابر جو هانسن Baber Johansen، سعاد جوزیف، آمی کالاندر Amy Kallander، لیات کوزما Liat Kozma، سابا محمود Saba Mahmood، مارجریت ل. مربویندر Meriwether، ليزلى بيرس Leslie Peirce، ردولف بيترز Rudolph Peters، أرشانا براكاش Archana Prakash، فرنسيس راداي Frances Raday، الراحل أندريه ريمون Andre Raymond، زكية سليم، هولي شيـسلر Holly Shissler، ديـان سـينجرمان Singerman، جوديث تاكر Judith Tucker، تيري والسز Terry Walz، أنيتا فايس Weiss، لين ولشمان Lynn Welchman، وكاثرين يونت Kathryn Yount.

وقد نشرت نسخة أولية من الفصل الأول في كتاب East: Household, Property, and Gender البيت، East: Household, Property, and Gender الملكية، والنوع)، تحرير بشارة دوماني، دار نشر جامعة الدولة في نيويورك، © ٢٠٠٣، جامعة الدولة بنيويورك. كل الحقوق محفوظة. وأشكرهم لسماحهم لي بإعادة طبعه هنا، في صيغة مراجعة ومزيدة.

وقد حرصت في انتقاء الأشكال على تجنب الصور المستهلكة التي تنسشر طسوال القرن العشرين للسائحين والقراء الغربيين من تصوير المصورين التجاريين، والتي لا تفيد إلا في تغذية القوالب النمطية حول المرأة المسلمة، وتعدد الزوجات، وما إلى ذلك. الصور التي اخترتها لم تكن للاستخدام التجاري، ولا للعرض العام، فيما عدا واحدة. والسصور الثلاث الأولى تمثل تقديم الصور العائلية التي يصورها المصورون المحترفون وكذلك نشر مثال الأسرة النواة في الطبقات العليا والوسطى. صورة الخديوي توفيق وحرمه أمينة هانم أفندي وأطفالهما في أواسط العقد ١٨٨٠ نُـشرت أصلاً في المسصور، ١٣٤٤ في المسكندرية. (١٩٥٠)، ومتاحة عن طريق الأرشيف الرقمي لذاكرة مصر الحديثة بمكتبة الإسكندرية. أما صور إسكندر عبد الملاك وعائلته وصورة زوجين غير معروفين يقفان في زي العرس فقد نُشرت بتصريح من مكتبة المجموعات الخاصة والكتب النادرة، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأتوجه بالشكر لعلا سيف لمساعدتها في ذلك. صورة عائلة "الفلاح" Jean Lozach, Le Delta du Nil: Etude من سخا، الغربية، كانت منشورة أصلاً في كتاب Jean Cozach, Regard Rumaine (Cairo: Imprimerie E. & R. Schindler, 1935)

#### مختصرات

الفتاوى المهدية مجموعة فتاوى محمد العباسي المهدي، الفتاوى المهدية فـــى الوقائع المصرية. ٧ مجلدات. القاهرة: المطبعة الأزهريــة، ١٨٨٣–١٨٨٣.

محكمة الإسكندرية سجلات المحكمة الشرعية بالإسكندرية، بدار الوثائق القومية محكمة الدقهلية سحكمة السشرعية بمحافظة الدقهلية، دار الوثائق القومية

محكمة المنصورة سجلات المحكمة الشرعية بالمنصورة، دار الوثائق القومية دار الوثائق القومية

# النزواج والحداثة

#### مقدمت

في يناير ٢٠١٤ وافق الناخبون المصريون على دستور جديد للمرة الثانيسة في فترة تخطت بالكاد سنة واحدة، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عن السلطة، وإقامة حكومة مؤقتة. كان كثير من المصريين يعتبرون الدستور الذي كتب في فترة رئاسة محمد مرسي وتمت الموافقة عليه في ديسمبر ٢٠١٢، دستورًا يميل إلى التطرف بدرجة غير مقبولة، مما يتطلب بالضرورة إعادة صياغته. ألغى الدستور الجديد المواد المُعترض عليها، ولكن لم تكن هناك تغييرات تُدكر في البنود الخاصة بالعائلة ودور المرأة (١).

ومثل الدساتير السابقة فـــى ١٩٥٦ و ١٩٧١، و٢٠١٢، أعلــن الدســتور أن "الأسرة أساس المجتمع"، وأن " قوامها الدين والأخلاق والوطنية". وكان دستور ١٩٧١ قد أضاف الالتزام بالحفاظ على "الطابع الأصيل للأسرة المصرية"، ومدّ دستور ٢٠١٢ مظلة هذا الالتزام لتشمل الحفاظ على "تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية"، وقد احتفظ دستور ٢٠١٤ بهذه التعبيرات (المادة ١٠)(٢). هذه التصريحات تعبر عن أيديولوجية خاصة بالعائلة وضعها المفكرون المحدثون منهذ أواخر القرن التاسع عشر. كانت "الأيديولوجية المنزلية" أو فكرة أن دور المرأة الخاص هو تدبير المنزل و تربية الأطفال، أحد مكونات الأيديولوجية المصرية تجاه العائلة، ولم تكن تتسق بسهولة مع مثاليات تحرير المرأة، وعكست الدساتير الجمهورية المتعاقبة هذا التوتر في تتاول وضع النساء. وألزم دستور ٢٠١٤ الدولة بأن تكفل "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وبذلك حُذفت عبارة ذكرت في دستورى ١٩٧١ و٢٠١٢، كانت تجعل مساواة المرأة رهنًا بما تمليه "الـشريعة الإسـلامية". لكن الدستور مر مرور الكرام على مسألة استمرار عدم المساواة في قانون الأحوال الشخصية، والمستمد من الشريعة ويحكم كل ما يخص عالم الأسرة والمنزل<sup>(٣)</sup>. احتفظ الدستور الجديد أيضًا بالنزام الدولة بتمكين المرأة من "التوفيــق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل"، كما أكد على التزام الدولة بتوفير الرعايسة والحماية للأمومة والطفولة؛ وهذا الالتزام الأخير ظهر لأول مرة في دستور ١٩٥٦، وأضيف إليه مما يدخل في مظلة رعاية الدولة: "المرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا" (المادة ١١). ولم تظهر مادة تتناول أوضاع الرجال. وهكذا، رغم أن الدستور الحالي يدعم حقوق المرأة بعبارات أقل التباسا من الدساتير السابقة، ويؤكد على مشاركة المرأة في قوة العمل مدفوع الأجر، فإنه يقر بالتزاماتها المنزلية ويُظهر اهتمامًا خاصًا بالنساء اللائي تنقصهن الموارد الكافيسة الخاصة بهن أو الدعم من الزوج أو غيره من ذكور العائلة.

إن مثل هذه التعبيرات المجازية تثير الدهشة. فقد كانت الدساتير المتعاقبة تكتب وتُراجع منذ أوائل العصر الجمهوري وخلال عصر الاشتراكية العربية وإعادة البناء والهيكلة، وتحت الأنظمة القومية سواء كانت دنيويسة (\*) أو إسلمية، ظهرت درجة عالية من الإجماع على الأهمية الاجتماعية للعائلة وتربيسة الأطفال والأمومة. هذا الكتاب يجادل بأن هذه الأفكار تطورت خلال القرنين السابقين وليس لها إلا علاقة محدودة بالمفاهيم الإسلامية للعصور السابقة.

أشارت الدساتير المتعاقبة إلى العائلة بلفظ "الأسرة"، وهو مصطلح أصبح في القرن العشرين يدل على الأسرة المكونة من زوجين أو الاسرة النواة أ، وبهذا أضفت هذه الدساتير قيمة على هذا التكوين الخاص للأسرة، وتعريفًا بتماسكها واستقرارها من أجل صالح المجتمع. لكن الفقه كان، تاريخيًّا، يفضل العائلة الممتدة من النسل الأبوي على الأسرة النواة فيما يتعلق بمسائل من نوع نظام الملكية بين الزوجين في الأسرة، ونظام الميراث، كما أنه أباح تعدد الزوجات وسهولة الطلاق، وهي أمور كانت مصدر عدم استقرار للأسرة، كما نقول منيرة شراد Mounira وهي أمور كانت مصدر عدم استقرار للأسرة أساسًا للمجتمع من الفكر التنويري الغربي، وكذلك فكرة أن الهدف من الزواج تكوين أسرة وتربية أطفال (١٠). ومن الناحية الأخرى، كانت كتابات المسلمين قبل عصر الاستعمار تعتبر أن النزواج ضرورة

<sup>(\*)</sup> فضلت استخدام تعبير "دنيوي" بدلا من المصطلح المنتشر "علماني"، لما ينطوي عليه الأخير من دلالة غير مستحبة، ولأن الأول، من ناحية أخرى، أفضل تعبيرًا عن المعنى في رأيي. [المترجمة]

لإقامة علاقة جنسية في إطار مباح، ومن أجل الإنجاب، لكنها، كما لاحظت كيـشيا على Kecia Ali لم نقدم ما يدل على الاهتمام بالعلاقات بين الوالدين والأطفال (٧). وتعبر إشارة الدستور إلى مسئوليات النساء تجاه الأسرة عن أيديولوجيـة منزليـة، ولكن الفقه طوال تاريخه لم يطلب من النساء أداء واجبات تجاه أعمـال المنـزل أو الأطفال (٨).

إن الاهتمام بالمرأة (الوحيدة) المعيلة، والمسنة، والأشد احتياجًا، يسشير ضمنيًّا إلى وجود فئتين من النساء البالغات، المتزوجة والتي كانت متزوجة، وبعض هؤلاء ليس لهن عائل ذكر. حتى وقت قريب، كان الزواج مسألة شاملة بالنسبة للنساء المصريات، لكن معاملتهن كمعيلات في النص الدستوري يعكس ما أسمته ناديا سونفلد Nadia Sonneveld "علاقة النفقة مقابل الطاعة" في الزواج، وهو ما يعني أن واجب الزوج الإنفاق على زوجته وأطفاله مقابل طاعة الزوجة وخضوعها له(1). أجرت سونفلد دراسة حول الزواج والطلاق في سنوات الألفية الجديدة، لكن جذور هذه الفكرة تمتد إلى الفكر الإسلامي قبل عصر الاستعمار، وعندما يجتمع هذا مع تمجيد الأسرة، والأمومة، والحياة المنزلية في أيديولوجية الأوروبي في القرن التاسع عشر، تكون النتيجة "خلطة مودرن" هي أيديولوجية العائلة المصرية(١٠).

هذا الشكل المثالي للعلاقة، النفقة مقابل الطاعة، لا يتفق غالبًا مع واقع الحياة اليوم، حيث إن معظم النساء المتزوجات يعملن نتيجة الحاجة للمساهمة في دخيل الأسرة. لكن هذا ينطبق أيضًا على أو اخر القرن التاسيع عشر، عندما تشكلت أيديولوجية الأسرة، كما ينطبق على الأزمنة السابقة على ذلك. كرس قاسيم أمين هذا أيديولوجية الأسرة، كما ينطبق على الأزمنة السابقة على ذلك. كرس قاسيم أن هذا الكتاب اشتهر بنقده لارتداء النقاب. في هذا الكتاب، اعتبر قاسم أمين تعليم النساء الكتاب اشتهر بنقده لارتداء النقاب. في هذا الكتاب، اعتبر قاسم أمين تعليم النساء العمل، وذلك رغم أن نقطة انطلاقه كانت العلاقة القائمة على فكرة النفقة مقابل الطاعة، وهي التي اعتبرها معيارية. وجادل بضرورة تعليم النساء لإعدادهن لأداء أدوار الأمهات والرفيقات، ولكن التعليم أيضًا سوف يمكن الأرامل والمطلقات مسن إعالة أنفسهن وأطفالهن.

أقدم في هذا الكتاب تاريخًا للزواج والعلاقات الزوجية في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. في أثناء تلك الفترة تطور نظام النزواج المعاصر في مصر، وبُنيت أيديولوجية للأسرة، وأصبحت القواعد الدينية أساسًا لقانون العائلة، وهي تطورات انعكست في الدساتير بداية من ١٩٥٦ حتى ٢٠١٤. ولأن موضوع العائلة شديد الاتساع، فقد قصرت دراستي على تناول المزواج والعلاقات الزوجية منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى عام ١٩٢٠، أو بعبارة أخرى، قبل بداية وضع قانون العائلة.

لماذا ندرس العائلة في التاريخ؟ لاحظ كل من آلان دوبن دوبن Alan Duben وجيم بيهار Cem Behar وليزا بولارد Lisa Pollard، وحنان خلوصي Cem Behar أن المناقشات حول العائلة في أو اخر الإمبر اطورية العثمانية ومصر كانت في الواقع تدور حول المجتمع والأمة (۱۱). وظل الأمر كذلك منذ قيام أنصار الحداثة منذ القرن التاسع عشر باعتبار الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، واختصاصها بوظيفة تربية الأطفال. منذ ذلك الوقت، أصبح مصير الأسرة هو الأسرة هو مصير الأمة، وهذا بالطبع لم يكن في الشرق الأوسط وحده. لقد بينت ستيفاني كونتز Stephanie Coontz كيف تظهر العائلة، والتي كثيرًا ما يجري تجاهلها في الخطاب الاجتماعي والسياسي الأمريكي (۱۲). وتسييس الأسرة يرفع كثيرًا من أهمية دراسة تاريخ العائلة. ومن المهام التي يضطلع بها المؤرخون رفع الغمام عن أحداث الماضي – والتي قد تكون مخالفة لما يعتقد البعض أنه ما حدث – بأمل أن يسهم ذلك في محاورات يومنا الحاضر.

وتتقاطع دراسة العائلة في التاريخ بالضرورة مع تاريخ المرأة والنوع (١٣). والمؤرخون في هذه الحقول المتجاورة لا تجمعهم علاقات سهلة، فهم كثيرًا مما يسعون خلف أسئلة مختلفة، ويستخدمون مناهج مختلفة، ويخطئون فهم بعضهم البعض. تقول لويز تيلي Louise Tilly أن تاريخ النسوة خرج إلى الوجود باعتباره "تاريخ حركة"، واكتسب حيوية من الرغبة في كشف مصادر اضطهاد النساء، وكانت العائلة أحد المواقع الأساسية التي تم تحديدها. "معظم الدراسات النسوية...

الخصوص أولئك النساء اللائم يعملن بشكل مستقل أو يكافحن لتوسيع آفساقهن. إن قضية ومشكلات تاريخ المرأة تركز في صياغتها النسوية على القمع والخصوع من ناحية، والاستقلالية والفاعلية من الناحية الأخرى "(١٤). وقد ذكرت ميجان دوليتل Megan Doolittle أن المؤرخين المتخصصين في تاريخ العائلة كثيرًا ما يستخدمون التحليل السكاني والاقتصادي للكشف عن الأنماط المقارنة والاتجاهات المتغيرة للسلوكيات على المستوى الإجمالي. ومن نتائج ذلك الاتجاه إلى "[معاملة] العائلات/البيوت كفاعلين اجتماعيين أفراد"، بدلا من النظر إليها باعتبارها "شبكات من العلاقات، والعمليات، والشعائر، والممارسات، كل منها ليس فقط يشمل ويكشف الفروق الخاصة بالنوع، ولكنها كانت أيضًا ذات أهمية جوهرية في تشكيل علاقات النوع"(١٥). إن القصة التي يرويها لنا هذا الكتاب عن التغييرات في نظام الزواج، وبناء أيديولوجية الأسرة، وتطور قانون العائلة هي في الواقع أيضاً قصمة إعادة تشكيل أدوار الجنسين وأيديولوجية النوع. ناقش الباحثون من مصر وغير هـــا من المجتمعات التي عانت في السابق من الاستعمار الصلات بين مشروع التحديث ومشروع القومية والأيديولوجية المنزلية، ولا تزال هذه المناقــشات مــستمرة فـــى الخطاب القومي الدنيوي وكذلك الخطاب الإسلاموي(١٦)، لكن العائلة نفسها عومات بتجاهل نسبيّ. وعندما يلجأ هذا الكتاب إلى دراسة الزواج كما تمت ممارسته، وتصوره، وتقنينه، فإنه يقدم أيضًا تاريخًا لكيف قام النوع بتشكيل هـذه العمليات، وكيف تشكّل من خلالها.

تثير دراسة العائلة في التاريخ قضايا الحداثة والتحديث (١٧). كان جيل سابق من الباحثين الذين يخلصون لنظرية التحديث يؤمنون بأن المجتمعات إذا اتخذت طريق التطور المادي والاجتماعي فسوف تتبع المسار نفسه، وتمر المراحل نفسها. كان بطل هذه النظرة في مجال دراسات العائلة هو الاجتماعي الأمريكي ويليام جود William Goode، والذي أكد في كتابه World Revolution and Family والذي أكد في كتابه المواحث والتحضر تدفع المواحث المعالمية وأنماط العائلة، ١٩٦٣) أن قوى التصنيع والتحضر تدفع الميرات متماثلة في حياة العائلة على مستوى العالم. كان الاتجاه نحو "نمط الأسرة"، الذي عرفه بأنه نمط يتميز بعلاقات قربي أقل مع القرابات البعيدة، وتأكيد

أكبر على 'الأسرة' التي تتكون من الزوجين والأطفال"(١٨). كان هذا، بالطبع، نموذج الأسرة السائد في أواسط القرن العشرين بشمال أوروبا الغربية وامتدادات الثقافية، بما يشمل أمريكا الشمالية، وكلتاهما تمثل النموذج المثالي المفترض للحداثة. كانت حجة جود في جوهرها هي أن المجتمعات التي تتجه إلى التحديث سوف تتقارب في نمط الأسرة المشابه لنفس النمط في شمال أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ولكن، هناك تطوران الاحقان يلقيان بالشك على نظرية التقارب هذه. الأول، ما توصل إليه المؤرخون الديموجرافيون من أن نمط الأسرة موجود في شمال أوروبا الغربية لقرون قبل التصنيع والتحضر، وهكذا الا يمكن أن يكون ناتجًا عنهما (١٩). والتطور الثاني، الذي ظهر بنهاية القرن السابق، أن نمط الأسرة أوروبا وأمريكا الشمالية الذي هذه الإي التصنيع والتحضر، بل وكان يفقد تفوقه في أوروبا وأمريكا الشمالية بالمجتمع يتجه إلى التصنيع والتحضر، بل وكان يفقد تفوقه في أوروبا وأمريكا الشمالية بالمجتمع الصناعي المتحضر؟

صيغت النظرية التي تربط نمط الأسرة بالتصنيع والتحضر في أواسط القرن التاسع عشر، وكان صاحب هذه الصياغة هو فريدريك لو بالي التصبح (١٨٠٦ – ١٨٨٠)، الذي اقترح مخططًا تطويريًّا يوضح أن أنماط العائلة تصبح أكثر بساطة باطراد كلما تقدمت المجتمعات من النمط الرعوي المنتقل إلى المنتول الزراعي وإلى التصنيع. لكن أن يكون ثمة نموذج للتطور، كما يدعوه الديموجرافي أر لاند ثورنتون Arland Thornton، مصدرًا لنظرية حول العائلة منذ بداية التوسع الأوروبي، وفكرة أن المجتمعات تطورت نحو الحضارة من خلال مراحل محددة تميزها أشكال معينة للعائلة وأنواع من الممارسات، هذا النموذج، وهذه الفكرة الكتسبا نفوذًا كبيرًا في الفكر التنويري(٢١). واحتج مفكرو النتوير أيضًا بأن وضع المرأة كان أعلى في مرحلة متقدمة من الحضارة (المصطلح المستخدم حاليًا هو العمالة الشاقة، كانت تعكس انحيازًا عرقيًّا وانحيازًا خاصًّا بالطبقة الوسطى(٢٢). أكد المفكرون الاجتماعيون الفرنسيون في القرن التاسع عشر أن النساء بطبيعتهن المفكرون الاجتماعيون الفرنسيون في القرن التاسع عشر أن النساء بطبيعتهن المفكرون الاجتماعيون الفرنسيون في القرن التاسع عشر أن النساء بطبيعتهن المفكرون الاندوار المنزلية من الأمومة وإدارة شئون المنزل، وأنه لا ينبغي لهن

العمل خارج البيت (٢٣). أما المفكرون الحداثيون في مصر، والدين كدانوا جميعًا تقريبًا قد النقوا بالثقافة الأوروبية من خلال اللغة الفرنسية، فقد رأوا إمكانية توفيق هذا الملمح من أيديولوجية العائلة الأوروبية مع العلاقة التي تقوم على النفقة مقابل الطاعة، والتي فيها لا يُفترض أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية دون إنن من الزوج.

ووضع كلمة "الحداثة" معطوفة على الزواج في عنوان الكتاب ليس موافقة مني على ثنائية التقاليد-الحداثة، أو نظرية التقارب، أو فكرة أن الحداثة حدثت أولاً في أوروبا (٢٠٠). ولكني أظن أنها تنقل الإحساس بما كان رجال الدولة والمفكرون في القرن التاسع عشر يعتقدون أنهم يفعلون عند إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق الأنماط الأوروبية والاشتباك مع أنواع المعرفة الأوروبية. لقد تصوروا أن مشروعهم هو صناعة "التحضر" ونشره، وهو مصطلح استبدل في القرن العشرين بمصطلح "التحديث" و"التطور". ولأنهم يعيشون في بلد "شبه محتل "(٢٠٠)، شم بلد محتل، فقد قاموا "بإصلاحات" لا تعتبر تكرارا اللحداثة الأوروبية، كما يقول طلال أسد متجذرة جزئيًا في تقاليد مختلفة عن تلك التي تنتمي إليها الإصلاحات المستوحاة من الأوروبيين، كما كانت مستمدة جزئيًا من تمثيلات أوروبية متناقضة للحداثة الأوروبية متناقضة للحداثة الأوروبية متناقضة عن تلك التي تنتمي اليها الإصلاحات المستوحاة الأوروبيين، كما كانت مستمدة جزئيًا من تمثيلات أوروبية متناقضة المداثة الأوروبية متناقضة عن المصريهم الأوروبيين، وعلى أية حال، لم تكن الحداثة الأوروبية أمرا تامام معاصريهم الأوروبيين، وعلى أية حال، لم تكن الحداثة الأوروبية أمرا تامام الاتساق. فضلاً عن أنها كانت في حالة تغير مستمر.

بدأ نظام الزواج المعاصر لدى المصريين يتطور في أواخر القرن التاسع عشر، بالتوافق مع نشأة أيديولوجية جديدة خاصة بالعائلة، ولكن ليس نتيجة لهذه الأيديولوجية. بدأ تعدد الزوجات في الطبقات العليا من المجتمع يقل توارده في الربع الأخير من القرن نتيجة انتهاء تجارة الرقيق، والمثل الذي قدمته الأسرة الخديوية بالزواج الأحادي. وبمرور الوقت، واجه تعدد الزوجات اعتراضا اجتماعيًا متزايدًا. وبعد الحرب العالمية الأولى، أيضًا، تخلت الطبقات الحصرية

العليا والوسطى عن المساكن الكبيرة للعائلات متعددة الأسر، وأصبحت تفضل الشقق المناسبة أكثر للأسرة. وربما أكثر ما أسهمت به الاتجاهات الأيديولوجية هو تراجع تعدد الزوجات على المدى الطويل، لكن يبدو أن الانتقال إلى تشكيل منازل نتاسب الأسرة كان نتيجة عوامل متعددة، من بينها تطور التعليم الحديث، وارتفاع سن الزواج للجنسين، وتبني الطرز المعمارية الأوروبية. وقد حدثت تغيرات مماثلة في تركيا في نفس الوقت تقريبًا (۲۷). وتُظهر الدراسة المقارنة للعوامل السياسية والاجتماعية والديموجر افية المؤثرة في نظام الزواج أن الدين لم يكن وحده العامل الرئيسي الذي يقرر حياة العائلة، كما لم يكن التأثير الغربي هو الدافع الوحيد للتغيير. وكما يؤكد دوبن وبيهار Puben and Behar، فإن هذا يثير السؤال عن فائدة الستخدام "الإسلام" أو السشرق الأوسط كوحدة تحليل في دراسة التاريخ الاجتماعي (۲۸).

وشهدت هذه الفترة أيضاً تغييرات مهمة على الساحة القانونية. قام المسئولون المصريون بمراجعة إجراءات المحاكم الشرعية، والتي كانت تطبق الأحكام الخاصة بالزواج والحياة الزوجية للمسلمين، وكان لذلك نتائج مهمة، قبل فترة طويلة من وضع القوانين الخاصة بالأسرة المسلمين والذي بدأ في أعوام العقد العقد ١٩٢٠. كانت هذه التطورات هي الخلفية المباشرة لوضع القوانين والتي أشرت عليها، ولهذا السبب وحده تستحق اهتمام المؤرخين، أسهم المسئولون النين قاموا بإعادة تنظيم النظام القانوني في انتشار عالمي لأفكار حول الإصلاح القانوني الذي تأثر بقوة بالمعرفة الكولونيالية بأحكام العائلة عند المسلمين، كان الفهم الحديث للشريعة نصيًا وجامدًا أكثر مما سبق، ولكن، في مصر، بعد مرحلة الاستعمار، بدأ الخطاب حول الصحوة القومية واستعادة المبادئ الأساسية للإسلام يضفي شرعية على أحكام العائلة المسلمة في القرن العشرين باعتبارها تتميز بالحداثة والأصالة في ذات الوقت، مما أدى إلى التعتيم على الطريقة التي صديغت بها في المرحلة الاستعمارية (٢٩).

#### الدراسةالتاريخية

رغم أن دراسة العائلة في التاريخ يمكن أن تقدم مسساهمات إلى تساريخ النساء، والنوع، والقومية، والتاريخ الاجتماعي والديموجرافي، والتاريخ القانوني، فإنها تستحق أن ندرسها في حد ذاتها لما يمكن أن تفيدنا به من معلومات حول تاريخ المجتمع والثقافة في الماضي. ورغم أن العائلة كان معروفًا أنها مؤسسة اجتماعية مهمة في الشرق الأوسط، فلم تبدأ كتابة تاريخها إلا في سنوات العقد · ١٩٩٠ (<sup>(٢٠)</sup>. وفي كتابة تاريخ مصر الحديثة نوقشت العائلة بشكل رئيسي كموضوع جانبي ضمن تاريخ الدراسات الخاصة بالمرأة والنوع<sup>(٣١)</sup>. كذلك كانت عوائد الأسر والبيوتات التي نوقشت في دراسات الفترة المبكرة من العصر الحديث (قبل ١٧٩٨) منصرفة في الأساس إلى التاريخ السياسي والاجتماعي وتاريخ النساء(٢٦)، وأدى الإهمال النسبي لتاريخ العائلة إلى عدم الإجابة عن أسئلة مهمة، بــل وربمـــا عدم التساؤل في حد ذاته. وعلى سبيل المثال، هناك خلافات كبيرة حول طبيعة التغيير وأسبابه في حياة العائلة أثناء القرن التأسع عشر وأوائل القرن العشرين، أو حتى إن كان هناك تغيير من الأصل. ويعتقد بعض الباحثين أنه لم تحدث تغييرات مهمة في العائلة قبل الحرب العالمية الأولى (٢٤)، بينما تجادل مجموعة أكبر بأن العائلة مرت بتأثيرات وتغيرات كبيرة (٥٠).

من جوانب الضعف الواضحة في فرضية عدم وجود تغيير صحوبة قبول ذلك في وقت كانت تحدث فيه التغييرات الأخرى المعروفة جيدًا في القرن التاسع عشر، مثل توسع الزراعة والتجارة القائمة عليها، والنصو السكاني، والهجرة الداخلية، انحسار صناعات وحرف معينة، ونمو حرف ومهن أخرى. لقد أشرت التغيرات السياسية الاقتصادية والديموجرافية في بنية العائلة في مجتمعات أخرى في الماضي، وليس هناك ما يدعو لأن يكون المجتمع المصري استثناء من ذلك. كذلك أثرت نظم التوظيف وأساليب الميراث، وكلها تغيرت في القرن التاسع عشر، على تشكيل أهل البيت في بلدان أخرى، رغم أن ذلك لم يحدث بطرق كان يسسهل المتنبؤ بها(٢٦). ويبدو لي أن السؤال المناسب الذي ينبغي أن يسأله المؤرخون لسيس

إن كانت هناك تغييرات في العائلة وفي وضعية النساء في القرن التاسع عـشر، ولكن ماذا كانت هذه التغييرات.

يؤكد معظم المؤرخين أن التأثيرات التي أدت إلى التغيير كانست موجودة وتعمل عملها في القرن التاسع عشر، لكنهم يختلفون في تقييم تلك التأثيرات. أكسدت جوديث تاكر، في كتابها الرائد حول المرأة المصرية في القرن التاسسع عشر، أن معظم العائلات والنساء فيها تأثروا تأثرًا سلبيًا بالتحولات الاقتسصادية والسياسية لذلك العصر (٢٧)، وفي دراسته حول جيش محمد علي باشا (حكم ١٨٠٥ - ١٨٤٨)، أكد خالد فهمي Khaled Fahmy أن السخرة تسببت في تفكك العائلات (٢٨٠٠). أما بث بارون Beth Baron فكانت أكثر تفاؤلاً، في دراساتها حول صحافة المرأة والقومية الخاصة بالنوع، وكذلك مارجو بدران Margot Badran، في عملها حسول النوع والحركة النسوية، وكلتاهما أكدت ما يعني أن التحولات في القرن التاسسع عشر هيأت الأجواء لتحرير المرأة (٢٩٠). وأكدت بولارد أن تلسك التحسولات حثست المصريين على ربط الأسرة بالنضج السياسي (٢٠٠)، أما حنان خلوصي فقد عرقب الاتجاهات في الزواج كمصدر للاضطراب والبلبلة (١٠٠).

كانت النظرة التشاؤمية لتاكر وفهمي متسقة، على التوالي، مع الدراسات الماركسية والنسوية عن تطور الرأسمالية ووطأة الاستعمار (٢٠) والحالة الشكية تجاه الخطاب القومي الحداثي في مجال الدراسات ما بعد الكولونيالية (٣٠). وقد اهتما على وجه الخصوص بكيف أثرت أنظمة السلطة الجديدة على الفلاحين وطبقة العامة، على عكس بارون و بدران و بولارد، الذين استمدوا فئة دراساتهم من الطبقات الحضرية المتعلمة الوسطى والعليا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ألقت بارون الضوء على اثنين من التأثيرات التي قد تكون إيجابية للاستعمار والرأسمالية، نهاية تجارة الرق ونهضة الصحافة الدورية، الأمر الذي شجع صورة مثالية للزواج الرفاقي (ولكن مع فكرة اختصاص المرأة بالحياة المنزلية). أما بدران، فذكرت تعليم النساء، و تيار الإصلاح في الإسلام، وتأثير الثقافة الأوروبية بوصفها عناصر إضافية شجعت التغيير. بولارد، والتي تأثرت مثل فهمي بالدراسات ما بعد الكولونيالية، أكدت دور المعرفة الكولونيالية – الأفكار الأوروبية حول الحضارة ونقد الأوروبيين لحياة العائلة المسلمة – في استثارة

الدوافع الإصلاحية (\*\*). وفي المجمل، كانت طبيعة التغيرات ومداها في القرن التاسع عشر التي تؤثر في العائلة موضع خلاف، والسبب الرئيسي هو أن تلك التغييرات لم تتم دراستها بعمق على أيدي الباحثين الذين كان تركيزهم ينصب على موضوعات أخرى. والنتيجة أن لدينا صورة غير مكتملة ومتتاقضة إلى حدّ ما حول ما حدث للعائلة (أو العائلات) في أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

تأثر مؤرخو مصر قبل الحداثة أيضًا بالاتجاه إلى الدراسات النسوية ودراسات النوع. اهتم باحثو تلك الفترة بدراسة نظام بيوت النخبة وكذلك الجوانب الاجتماعية والقانونية لنظام الزواج. وتعزز دراساتهم أهمية الدور الذي لعبته النساء في سياسات بيوت النخبة، وفاعليتهن في السيطرة على الممتلكات وإدارتها، وتدخلهن في شئون المال والأعمال، وقدرتهن على إدخال شروط مفضلة في عقود زواجهن. وتتباين هذه الصورة لنساء النخبة في القرنين السابع عشر والثامن عـشر مع صورة مثيلاتهن بعد قرن آخر، اللائي كن بحاجة إلى "التحرر"، هـذا التباين يمكن نسبته جزئيًّا إلى اختلاف الإطارات، والقضايا، والمناهج التبي استخدمها المؤرخون في كلتا الفترتين. هناك أيضًا تباين كبير في المصادر المستخدمة. فقد اعتمد مؤرخو الفترة قبل الحديثة، وأيضًا تاكر وفهمي، على المخطوطات والمصادر الأرشيفية في الأساس، خاصة الوثائق القانونية، وهي مصادر تثير أسئلة خاصة حول مدى تمثيلها وما تعكسه من الواقع (٤٥). أما مؤرخو الفترة المتأخرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فقد اعتمدوا بشكل رئيسي على الدوريات والكتب المطبوعة، ولكن هذه المصادر تجعل من الصعب تمييز السلوك الاجتماعي الفعلى من البني الاستطرادية له (٤٦). وينبغي على المؤرخين المهتمين بالمرأة والعائلة في الفترة قبل الحديثة إيلاء مزيد من الاهتمام بالبني الاستطرادية للتقاليد والقناعات الاجتماعية عن طريق قراءة الأعمال الأدبية والدراسات الطبية والقانونية في تلك الفترة، بنفس الطريقة التي ظهرت في اثنين من الأعمال الخاصة بطبيعة الجنس من تأليف درور زائيفي Dror Ze'evi، وخالد الرويهب -Khaled El Rouayheb). أما المؤرخون الأكثر عددًا، الذين يعملون على عصر الطباعة،

فينبغي أن يتبعوا خطى دوبن وبيهار وخلوصى في مجاورة المصادر الاستطرادية بالمصادر الديموجرافية والقانونية. وقد حاولت أن أفعل كلا الأمرين في هذا الكتاب.

وقد أدليت باعتراضي بالفعل على فكرة أنه لم يكن هناك تغيير في بنية العائلة وفي أوضاع النساء قبل عام ١٩١٤، ولكنى لن أستخدم مصطلح "التحول" لوصف التغيرات في نظام الزواج والحياة الزوجية قبل عـــام ١٩٢٠. ورغـــم مـــا توحى به الدوريات والكتب الصادرة في تلك الفترة، فقد كان التغيير تدريجيًّا ومقصورًا على قطاعات معينة من الطبقات العليا والوسطى، وبالرغم من ذلك، فقد كانت تلك الفئات رائدة في تقديم الاتجاهات الحديثة التي مهدت الطريق لمزيد من التغييرات على المدى الطويل(٤٨). الفصلان الأولان في كتابي هذا يتناولان العوامل السياسية والاجتماعية والديموجرافية التي أسهمت في تلك التغييرات. يناقش الفصل الأول التوقف عن نظام الحريم وانخفاض تعدد الزوجات في ثقافة الطبقة الحاكمة المصرية العثمانية. لقد كان لتعدد الزوجات وعبودية الحريم عمل سياسي في نظام حكومة البيت العائلي التي أسسها محمد على، مؤسس الأسرة الخديوية (٤٩). فمثل السلاطين العثمانيين، ومثل الحكام الآخرين في آسيا وإفريقيا في فترة ما قبل الاستعمار، كان الخديوي يربط الرجال التابعين له ببيته من خلال السزواج - عن طريق تزويجهم بنساء من حريمه. لكن الأوتوقر اطية الخديوية كانت تتطلب من الحاكم سيطرة لا هوادة فيها على موارد الدولة، وانهار ذلك نتيجة التدخل الأجنبى بعد إعلان إفلاس مصر في ١٨٧٦. وكان التحكم المالي الأجنبي دافعًا إلى قيام الثورة العرابية (١٨٨١-١٨٨٦)، والتي أدت إلى الغرو البريطاني والاحتلال. أثناء الربع الأخير من القرن كان الحكام الخديوية يملكون ولكنهم لم يعودوا يحكمون، وكان المجالان العائلي والسياسي منفصلين. وانتهت عبودية الحريم بتنازل حكومة البيت العائلي وعقد الاتفاقية المناهضة للرق عام ١٨٧٧.

قبيل الإفلاس ببضع سنوات، قامت العائلة الخديوية بتغيير إستراتيجية الزواج الخاصة بها، فتوقفت عن اتخاذ السراري من الرقيق وعن تعدد الزوجات، وأصبحت تفضل زواج الأقارب من العائلات الحاكمة، الأمر الذي أدى إلى الزواج الأحادي. ولم يكن الزواج الأحادي هدفًا في حد ذاته، ولكن الخديوية شجعوا

الأوروبيين على رؤيته كدليل على التزامهم بالتحضر. هذه التغيرات: تتازل حكومة البيت العائلي، ونهاية تجارة الرقيق، وتبني الزواج الأحادي من جانب العائلة الخديوية، كانت أمثلة على مدى قوة تأثير التطورات السياسية العارضة على ثقافة عائلات النخبة، والتي كانت الطبقات الاجتماعية الأخرى تقتدي بها. وأغرى أتباع الخديوية لأسلوب الزواج الأحادي علانية على انتشار أيديولوجية جديدة للعائلة ترفض تعدد الزواجات. وقد كانت كتابة التاريخ في مصر منذ ١٩٥٢ تتجاهل الأنشطة الخديوية في أواخر القرن التاسع عشر، لكن تجاهل دور ريادة القصر في ثقافة الطبقة العليا سوف يكون أشبه بتجاهل نفوذ القصصر الملكي البريطاني على الثقافة الفيكتورية.

في الفصل الثاني أتناول أدلة التغيير في نظام الزواج في المجتمع على التساعه، فأبدأ بذكر تجارب العديد من الرجال، وامرأة واحدة، من الطبقتين الوسطى والعليا، والذين تزوجوا في الفترة من ١٩٨٠-١٩٢٣، وكتبوا عن ذلك بعد عقود. تصور مذكراتهم نظامًا عائليًّا أبويًّا قويًّا، يتم الزواج فيه بشكل عادي بترتيبات يقوم بها الآباء أو غيرهم من كبار رجال العائلة، دون مشورة أو بمشورة طفيفة للغاية من جانب البنات أو الأبناء. لكن الرجال الذين استطاعوا تأخير الزواج حتى أصبحوا يمتلكون موارد مستقلة أو من توفي عنهم الآباء، استطاعوا تدبير زيجاتهم بأنفسهم، وتسبب السعي إلى التعليم الأعلى والحصول على وظيفة مهنية في تزايد عدد من يفعلون ذلك. وأدى تأخير الزواج من جانب الرجال إلى تراجع عادة تشكيل بيوت عائلية ممندة، الأمر الذي يبدو أنه توقف تمامًا في الطبقة العليا للحضرية بعد الحرب العالمية الأولى. وكان اتجاه الشباب إلى تكوين بيوت لأسر نووية محلية جديدة (باستقلالية عن بيت الأب) علامة على تراجع النظام الأبوي في العائلة.

وبحلول أوائل القرن العشرين، أيضاً، بدأت العائلات من الطبقتين الوسطى والعليا في السماح لبناتها بمقابلة أزواج المستقبل. وكان كُتاب المقال العصريين يعلنون استهجانهم لعادة التزويج دون رؤية مسبقة قبل الزواج، وبعض من كتبوا مذكراتهم عن تلك الفترة ارتأوا أن مقابلات قبل الزواج زادت من احتمالات

الانسجام بين الزوجين. لكنهم لم يبدوا أي اعتراض على تدخل العائلة في اختيار الزوجين والتفاوض في شروط الزواج. وأشادت بعض الروايات التي ظهرت في أوائل القرن العشرين بالزواج القائم على الحب، ولكن لم يدافع أحد من كتاب المذكرات عن الاستقلالية في اختيار الشريك، ولا بالتأكيد الزواج القائم على الحب. كانوا يعتقدون أن الحب ينبغي أن يأتي بعد الزواج.

ورغم أن هذه المذكرات تمثل تجارب النخبة، وغالبًا من المذكور، فأن السجلات الشرعية وبيانات التعداد تمكننا من بحث أكثر بطول السلم الاجتماعي عن الاتجاهات الاجتماعية والديموجرافية. كان تعدد الزوجات، بما يشمل السراري من الجواري، تمارسه كل الطبقات الاجتماعية وربما كان أكثر انتشارًا من التقديرات المعهودة، والاحتمال كبير أن هذه الممارسة وصلت إلى ذروتها مع الموجة الكبيرة من تجارة الرق في أعوام العقد ١٨٦٠. كانت "الزوجة الجارية"، كما كان يطلق عليهن، بديلاً عن الزواج التعاقدي طالما استمرت التجارة مشروعة.

وإذا أخذنا عينة للقاهرة وأربع قرى في الدلتا من سجلات التعداد في أواسط القرن التاسع عشر، سنجد أنها تؤكد فروقًا مهمة بين المدينة والقرية فيما يختص بسن الزواج وتشكيل البيوت الكبيرة ذات العائلات الممتدة. في أواسط القرن التاسع عشر كان سن الزواج الأول في القاهرة أقل منه في القرى الأربع، وكان للقاهرة نسبة أكبر من البيوت الكبيرة. وبعد قرن، أصبح الزواج المبكر والعائلات الممتدة يرتبطان حصريًّا تقريبًا بالمجتمع الريفي.

هذه الفصول تبيّن كيف حدث تراجع تعدد الزوجات وتشكيل البيوت الكبيرة في الطبقتين العليا والوسطى، وأنه نتج عن توافق تغيرات سياسية وديموجرافية عرضية، مع تطور التعليم، وظهور مهن جديدة. ولكن هذه التغيرات تأثرت أيضنا بأيديولوجية جديدة للعائلة كانت تحظي بالتشجيع من جانب مفكري الحداثة وفي الصحافة الدورية أثناء الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وهذا موضوع الفصل الثالث. أسهم المفكرون من مؤيدي الحداثة مثل رفاعة الطهطاوي الفصل الثالث، أسهم المفكرون المماثلون لهم في الولايات العثمانية الأخرى في انتشار عالمي لأفكار عن العائلة والتعليم والتقدم، أفكار تأثرت بالفكر

الاجتماعي الأوروبي في القرن التاسع عشر، ولكنهم أيضاً كانوا يتحاورون مع كتابات المسلمين قبل عصر الاستعمار حول الزواج والعلاقات الزوجية، مما أنتج الأيديولوجية العائلية المهجنة التي أشرنا إليها فيما سبق. وفقًا لهذه الأيديولوجية، السبحت الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، والموضع الذي تتشكل فيه شخصية الإنسان في الطفولة. كانت الأيديولوجية المنزلية التي شجعتها الدوريات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تتسق مع أيديولوجية الأسرة الجديدة، والتي عهدت إلى النساء برسالة الأمومة وإدارة المنزل. وكان استقرار الأسرة وانسجامها ضرورة لتربية الأطفال، ومن ثم دافع أنصار الحداثة عن الزواج الرفاقي، وعارضوا تعدد الزوجات، وقاوموا الطلاق. كما دافعوا عن تعليم النساء وإعدادهن لدورهن كأمهات ورفيقات لأزواجهان. كان هؤلاء أصحاب مشروع حضاري، وليس مشروعا نسويًا، رغم التأثيرات المهمة التي أضفاها هذا المشروع على قضايا النساء. وقد رحب قاسم أمين كما رحبت بعض الكاتبات المبكرات بهذا المشروع.

كان جيل سابق من الباحثين مهتمًا بقياس إلى أي مدى تبنى مفكرو السشرق الأوسط الأفكار العصرية (أي الأوروبية)، بافتراض أن "الحداثة" تطلبت التخلي عن الأفكار والمؤسسات "التقليدية". ولقي هذا التوجه نقدًا لتصويره الثقافة السشرق الأوسطية كمستقبل سلبي للنفوذ الغربي، وأيضًا لاعتباره أن التقدم يساوي التغرّب؛ وهكذا، تشكك باحثو ما بعد الحداثة فيما أطلق عليه تيموثي ميتشل Timothy بدقة "خريطة الحداثة أوروبية المركز"(٥٠٠). ولتصوير عملية التهجين التي كانت من خصائص إنتاج الأيديولوجية الخاصة بالعائلة، أبدأ الفصل الثالث بمناقشة حول كتابات فترة ما قبل الاستعمار حول الزواج، وهي المناقشات التي كانت سائدة في مصر منذ القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن العشرين، والتي لا تزال بعض في مصر منذ القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن العشرين، والتي لا تزال بعض الحداثي حول العائلة إلى استنتاج أنها لم تكن رد فعل لرؤى سلبية، استعمارية وتبشيرية، كما يجادل البعض. لقد طور مفكرو الحداثة الافتراضات الرئيسية للأيديولوجية العائلية في الجيل السابق على الاحتلال البريطاني وظهور النقد الحداد

للغرب على حياة الأسرة المسلمة. وقد اعتمد هؤلاء المفكرون على مجموعة من الأفكار حول العائلة والمجتمع والحضارة ظهرت بداياتها في الفكر الاجتماعي الأوروبي، لكنهم سعوا لاستخدام هذه الأفكار لتحسين أحوال المجتمع، على عكس الموظفين الاستعماريين الذين سعوا لتصوير تدنى الشعب المصري وتخلفه.

كانت الأيديولوجية الجديدة للعائلة قادرة على صنع التحول نتيجة تأثير ها طويل المدى(٥١)، لكنها بدأت فقط قبيل الحرب العالمية الأولى في التأثير على السلوك الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، كانت التغييرات في النظام القانوني لها تأثير ات هامة ومبكرة على حياة العائلة، وهذه التغييرات أناقشها في الفصول الثلاثة الأخيرة. أما الفصل الرابع فيصف إعادة تنظيم المحاكم الـشرعية وإجراءاتها، بالإضافة إلى ما كان لها من وقع على تطبيق أحكام العائلة المسلمة. كانت هناك نتيجتان مهمتان لعملية إعادة التنظيم هذه. أولا، أصبحت الأحكام أقل مرونة وأقل فائدة للمرأة المتزوجة؛ وثانيًا، تعزز الدور الاجتماعي للمحاكم الـشرعية بـسبب اشتراط قانون إجراءات المحاكم تسجيل شئون العائلة في وثائق رسمية، وأدى ذلك إلى تقوية تأثير التغيير الأول. وحتى منتصف القرن التاسع عشر، كانت المحاكم الشرعية تطبق أحكام مذاهب الشريعة السنية الأربعة، وتسمح للأفراد باختيار المذهب الذي يريدون الاحتكام إليه للاستفادة من أفضل الأحكام في كل منها. كان كل مذهب بمفرده متشددًا فيما يسمح أو لا يسمح به، لكن طريقة الاختيار في المحاكم الشرعية كانت تضفي مرونة على النظام الشرعي(٥٢). ومنذ ما لا يتعدى أواسط القرن التاسع عشر، تلقى قضاة المحكمة الشرعية تعليمات بتطبيق أحكام المذهب الحنفي حصريًّا. وأدى التحول إلى المذهب الحنفي إلى الإضرار بالنسساء المتزوجات حيث جعل من الصعب عليهن المطالبة بمتأخرات النفقة من أزواجهن، وكذلك جعل من المستحيل عليهن طلب الطلاق لعدم الإنفاق أو الهجر أو الإساءة. ولم يتم إصلاح مثل هذه النواتج السيئة لإعادة تنظيم المحاكم إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وقد دافع أنصار الحداثة، مثل قاسم أمين، ومفتى الديار المصرية الإصلاحي محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥)، عن إصلاح الأحكام الخاصة بالعائلة المسلمة لحماية وتقوية الأسرة، لكن ذلك لم يحدث حتى أعوام العقد ١٩٢٠، حين

أعادت أول قوانين خاصة بالعائلة للنساء الاختيارات التي تمتعت بها أمهات جداتهن، حيث جعلت من الممكن استعادة متأخرات النفقة ومكنتهن من طلب النطليق بسبب عدم الإنفاق أو الهجر أو الإساءة.

أعود في الفصل الخامس إلى موضوع التهجين بمناقشة دور القانون غيسر الرسمي للعائلة المسلمة، والذي ألفه محمد قدري باشا (١٨٢١ - ١٨٨٨) في إنشاء قانون الأحوال الشخصية. نُشر قانون قدري عام ١٨٧٥ للاستخدام كدليل مرجعي في المحاكم المختلطة، وحاز هذا القانون أهمية كبيرة ونفوذًا في غياب قانون رسمي للعائلة. وكان خطوة في تشكيل قانون العائلة المسلمة من أحكام الفقهاء إلى القانون الوضعي. كانت أحكام الفقهاء في السابق مفتوحة النهاية، وتضم مجادلات وخلافات، بينما جاء الأخير واضحًا وموثوقًا ورسميًّا. وبهذا، كان قانون قدري وسيلة لتعريف المصريين على مفهوم قانون الأسرة المسلمة كقانون "الأحوال الشخصية"، وفقا للمصطلح المستخدم في الجزائر المستعمرة. عقب ذلك، حصرت الدولة قضاء المحاكم الشرعية على القضايا العائلية والدينية، وأكد حسين على عجرمة Hussein Ali Agrama أن الدولة بذلك "سعت لتنظيم الممارسات الإسلامية باعتبار أن جو هر الشريعة يتألف من أمور تخص العائلة"(٥٣). لكن، قبيل ذلك، كان قانون قدري قد درب المصربين على التفكير في العائلة والمجال المنزلي كساحة للدين. كذلك أدى قانون قدري وما أعقبه من شرح له إلى التأثير فـــى أيديولوجيــة العائلة بتعزيز علاقة "النفقة مقابل الطاعة"، والتي فيها يـشمل واجـب الزوجـة بالطاعة التزامها بالبقاء في البيت. وبينما في التطبيق العملي كان واجب الطاعة مرتبطًا بتلقى النفقة، صرح القانون بأنه حكم قاطع.

يتناول الفصل السادس نظامًا قانونيًّا سيئ السمعة، هو "بيت الطاعة"، وهو من العواقب الأخرى للتحديث القانوني. في أحكام العائلة المسلمة قبل مرحلة الاستعمار، كانت المرأة المتزوجة التي تركت بيت زوجها دون إذنه تعتبر "ناشز" ولا تستحق النفقة. وقد يصدر قاضي المحكمة الشرعية حكم الطاعة، بالعودة إلى بيت زوجها، ولكن إذا رفضت العودة فليس في مقدور المحكمة أو الزوج فعل شيء. أما قانون إجراءات المحاكم سنة ١٨٩٧ فقد منح الشرطة سلطة تنفيذ أحكام

الطاعة، فتعيد الزوجات الهاربات بالقوة إذا تطلب الأمر. وقد أدان المدافعون عن حقوق المرأة في القرن العشرين قسر المرأة على البقاء في بيت الطاعة، فهي عادة غير إسلامية، نشأت أصلاً في فرنسا، ثم انتقلت إلى الجزائر وأصبحت مرتبطة بثقافة المسلمين، ومن هناك انتقلت إلى مصر.

وفقًا للرواية المعتادة، لم يتأثر قانون العائلة المسلمة بالتغيير الحداثي حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت المحاكم الشرعية في حالة ركود، لكن لا شيء يبعد كثيرًا عن الحقيقة. ونحو أو اخر القرن التاسع عشر، أدى البند الخاص باستخدام الوثائق إلى تشجيع النساء والرجال على الاعتماد على المحاكم الفصل وتوثيق شئونهم العائلية أكثر من ذي قبل، وأنعش ذلك مناقشات أدت إلى وضع القانون. لكن تطبيق المذهب الحنفي، وظهور قانون قدري، وفرض بيت الطاعة، تسبب في تعقيد السؤال حول: هل أفادت التغييرات في القرن التاسع عشر المرأة؟ وتضع هذه التطورات إصلاحات قانون العائلة التالية التي جاءت في صالح النساء تحت ضوء جديد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون قدري وبيت الطاعة يصوران عملية التهجين التي أنتجت قانون العائلة المسلمة الحديث. ومثل الأيديولوجية العائلية المعاصرة، جاء قانون العائلة المسلمة باعتباره قانونا إسلاميًا للأحوال العائلية المعاصرة، جاء قانون العائلة المسلمة باعتباره قانونا إسلاميًا للأحوال

#### المصادر، والمناهج، والمصطلحات

أستخدم في كتابي هذا مصادر متنوعة، وقد تكون الجوانب الفنية لها غير واضحة دائمًا لغير المتخصصين. في الفصل الثاني أقدم مقارنة بين البيانات من القاهرة التي نشرها جيلين ألوم وفيليب فارج، اللذان أخذا عينات من سجلات تعداد ١٨٤٨، وبيانات مماثلة جمعتها بنفسي من أربع قرى في عام ١٨٤٨ و١٨٦٨. جمع ألوم وفارج عينة تمثيلية من القاهرة، لكن القرى الأربع التي بحثتها ليست ممثلة إحصائيًا لسكان الريف بالكامل. لكنها تقدم ما ينم عن الأحوال والاتجاهات التي قد تكون مماثلة في أماكن أخرى بالريف (١٠٠).

والحق أن التعداد لا يتطلب أن يكون شديد الدقة ليكون لــه معنــي، وحتــي أفضل التعدادات تحتوي على درجة من الخطأ (٥٥). والتعداد الكامل للشعب المصرى في أعوام العقد ١٨٤٠ يعتبر أهلاً للثقة، على عكس التقديرات العشوائية غير الدقيقة التي قدمها الأجانب(٥٦). وتبدو سجلات القرى الأربع أهلاً للثقة نتيجة النسب المعقولة للجنسين وتقديرات البنية العمرية. عدد الذكور والإناث المسجل في كل سجل كان متماثلاً تقريبًا، بما يشير إلى عدم وجود إهمال تقريبًا في إحــصاء الإناث. في ١٨٤٨ كانت الإناث ٥١ بالمائة من التعداد الكلى للقرى الأربع، وفي ١٨٦٨ قلت نسبتهن إلى ٤٩ بالمائة نتيجة وجود عدد كبير من الرقيق الذكور. كان معظم الناس لا يعرفون عمرهم، ويذكرونه كعدد من مضاعفات الخمسة أو العشرة، وهو نفس ما حدث في التعدادات المعاصرة في مصر والهند(٥٧). ويمكن أن نصحح ذلك بجمع الأفراد في مجموعات عمرية عشرية: ٠-٩، ١٠-١٩، وهكذا(٥٩). وهناك اتجاه للمبالغة في العمر بالنسبة لكبار السن ونقص في المجموعات السنية ١٠-١٠ و ٢٠-٢٠ في سنتي التعداد كلتيهما. وبالمثل، في التعداد المصري لعامي ١٩١٧ و ١٩٢٧، كان الناس الأكبر من ٥٥ يبالغون في أعمارهم، وكان هناك نقص في الذكور المذكورين في سن ٢٠-٢٤ والإناث المذكورات في سن ١٥-٢٠ سنة (٥٩). وفي الحصيلة، يظهر من فحص سجلات القرى أنها قابلة للتصديق مثلها مثل تعدادی ۱۹۱۷ و ۱۹۲۷.

يستخدم المؤرخون والديموجرافيون والاجتماعيون مجموعة متنوعـة من المصطلحات للإشارة إلى العائلة وتشكيل أهل البيت، فليس هناك نظام واحـد. بالنسبة لي، فأنا أستخدم تعبير "الأسرة" (conjugal family) للإشارة إلى ما يـدعوه آخرون أسرة "نواة" أو "بسيطة"؛ أي مجموعة من سكان المنزل تتكون من زوجـين فقط، مع أطفالهما أو دون أطفال. وأثناء مناقشتي أركز اهتمامي بشكل رئيسي على المعدلات النسبية لبيوت الأسرة المكونة من زوجين، وبيـوت العائلات الممتدة. وهذه الأخيرة، والمعروفة أيضًا بالعائلات متعددة الأسـر والعائلات المترابطـة، تشمل أسرتين أو أكثر بينهما صلة قرابة. ولا أولى اهتمامًا كبيرًا للتمييز بين الأسر الزوجية وتلك التي يعيش فيها أقارب غير متزوجين مع الزوجين وأطفالهما، وهـو

أمر كان، ولا يزال، معتادًا تمامًا في مصر (٦٠). أما التمييز الحاسم فهو بين البيـوت التي تضم أسرتين أو أكثر.

يختلف الزواج وحله في أحكام الفقه الخاصة بالأسرة في بعض النواحي عن الممارسات الغربية. فالزواج هو علاقة تعاقدية، وليسست "سسرًا مقدسسا". ويقدم العريس لعروسه المهر، أو الصداق، أو الغالب أنه يقدم جزءًا منه على أن يُؤجل الباقي إلى وقت حل الزواج. نتلقى العروس المهر وجهازها الذي يقدمه والسداها وكلاهما يظلان ملكية لها، حيث إن المعتاد هو الملكية المنفصلة للـزوجين. وهـذا يماثل "فصل الممثلكات" (séparation de biens) في فرنسا، أو "انفاق ما قبل الزواج" (prenuptial agreement) في بريطانيا أو في الولايات المتحدة عند وضع شرط بأن أية أصول كانت موجودة قبل الزواج أو يتم امتلاكها بعده همي ملكيمة فردية لأي من الزوجين. ويستطيع الرجل تطليق زوجته من جانب واحد عندها يريد بمجرد الإعلان عن الطلاق (لثلاث مرات). وقد يعود الزوج لإرجاع زوجتــه بعد الطلقة الأولى والثانية، وهو أمر مماثل للتغريق القانوني في الغرب. ويمكن للزوج أن يرجع زوجته أثناء فترة ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الطلاق نهائيًا. ويمكن للنساء طلب الطلاق، ولكن عليهن أولاً إقناع القاضى بأسباب كافية. وأنا أدعو الطلاق أمام القضاء "التطليق" لتمييزه عن الطلاق الذي يوقعه الزوج لزوجته. وفي الطلاق والتطليق على السواء لابد على الزوج أن يدفع الجزء المتأخر من المهسر لزوجته السابقة، وعليه كذلك أن يقدم لها نفقة مؤقتة أثناء فترة العدَّة، والمقصود بهذه الفترة أن يظهر ما إذا كانت حاملاً. وللمطلقة الحريسة في أن تتسزوج بعسد انقضاء فترة العدة. وبالإضافة إلى التطليق، تستطيع النساء أيضًا مساومة أزواجهن على الطلاق مقابل التنازل عن بعض أو كل حقوقهن المالية. وهذا "الطلاق على المال"، على شكل "الخُلع" أو "الإبراء" يمكن أن يصل إلى التصحية بمؤخر الصداق، والنفقة، وحتى متأخرات النفقة التي يدين النوج بها للزوجة، كتمن لحريتها. في عام ٢٠٠٠ في مصر، تم تعديل القانون للسماح للمرأة بالحصول على "الخُلع" بناء على التقدم للقضاء إذا أعلنت أنها لم تعد تحتمل عشرة السزوج، وأنها مستعدة للتنازل عن المؤخر والنفقة.

وفي مناقشتي للتاريخ القانوني أشير إلى قانون العائلة المسلمة بدلا من "القانون الإسلامي" أو "الشريعة" لتجنب الأصولية ولتأكيد العرضية والخصوصية التاريخية للقانون المطبق. اختلف قانون العائلة المسلمة في التطبيق إلى حد ما في عالم ما قبل الاستعمار نتيجة تنوع التقاليد المحلية، والقدرة المحدودة أحيانًا لسلطة المحاكم الشرعية، وعلو شأن مذاهب الشريعة المختلفة محليًّا، وتطور إجراءات قضائية مختلفة. ولهذا السبب، أستمد روايتي حول تطبيق قانون العائلة المسلمة في مصر في القرن التاسع عشر من مصادر معاصرة: كتيبات، فتاوى مفتى الديار المصرية محمد العباسي المهدي، والكتب المصادر التي اعتمد عليها، وعينة من سجلات المحكمة الشرعية.

أصدر أهل الفتوى في عصور وأماكن مختلفة فتاوى ذات نفوذ وسلطة كانت من الناحية النظرية وبشكل عام تمثل رأي صاحب الفتوى، ولكنها لم تكن ملزمة. لكن الحالة كانت استثنائية في القرن التاسع عشر في مصر. فقد أوجد محمد علي منصب "مفتى الديار المصرية" عام ١٨٣٠ بصفته جزءًا من استهدافه لمركزة السلطة. ومن ثم قضى العباسي عهدًا طويلاً في هذا المنصب (١٨٤٧ – ١٨٩٧)، ممارسًا سلطة أكثر من أيً من أصحاب الفتوى العاديين. وكل القصنايا المنشورة التي استمع إليها، تقريبًا، موجهة إليه من المحاكم الشرعية، ومن الثابت أنه كان يتأكد من تطبيق الرأي "الصحيح" أو السائد للمنهب الحنفي. وكان شخصية يتأكد من تطبيق الرأي "الصحيح" أو السائد للمناهب الفتاوى مثل فتاواه قضايا ممثلة يقصد بها تصوير التأويلات المفضلة، ومن ثم فإن عدد القضايا من نوع واحد يقصد بها تصوير التأويلات المفضلة، ومن ثم فإن عدد القضايا من نوع واحد ليست دليلاً على مدى تواترها. وكمصادر التاريخ الاجتماعي—القانوني، تعتبر مفي إظهار تنوع القضايا التي تعرض أمام المحاكم مفيدة، مثل سجلات المحاكم، في إظهار تنوع القضايا التي تعرض أمام المحاكم سجلات المحاكم، لكنها تعتبر في الغالب مرجعًا للمؤلفات الفقهية السابقة، والتي تمكننا من إعادة تصور الأصل الذي بنني عليه الرأي.



# الفصل الأول الزواج والسياسة زوال حكومة البيت العائلي والانتقال إلى الزواج الأحادي في العائلة الخديوية

في يوم الخميس، ١٦ يناير، ١٨٧٣، عقد زواج توفيق، ولي عهد مصر، على أمينة إلهامي، حفيدة الخديوي السابق عباس حلمي الأول (حكم ١٨٤٩-١٨٥٤). واحتفالاً بهذه المناسبة أقام الخديوي إسماعيل (حكم ١٨٦٩-١٨٧٩) حفلاً في قصر الحلمية، حضره توفيق، والعديد من وزراء الدولة وكبار رجال الدين. أطلقت المدافع ووزعت المشروبات، واستقبل الخديوي التهنئة من ضيوفه بترتيب مكانة كل منهم. وألفت الأشعار من أجل هذه المناسبة، وألقاها السيد علي أبو النصر، ومحمد قدري بك. كان هذا في بداية أسبوع من الاستقبالات والولائم والاحتفالات والأضواء، وموكب زفاف علني جاء بالعروس إلى بيت زوجها. وشهدت الأسابيع الثلاثة التالية مشاهد مماثلة للاحتفال برواج إخوة توفيق الأصغر، فاطمة، وحسين، وحسن (١٠). فمثل الدولة العثمانية المتسلطة على البلاد، كانت العائلة الخديوية المصرية (وعلى رأسها والي مصر) (١٪)، تقيم احتفالات عامة في مناسبات الميلاد والختان والزواج والجنازات، وفي الأعياد الدينية، والمناسبات المناد والختان الأربعة والمناسبات الميلاد التعميق شرعيتها بين العامة. وكان الشهر الموافق لزيجات الأمراء الأربعة - التي سُميت وقتذاك "أفراح الأنجال" - استعراضاً لمثل هذه الاحتفالات المحسوبة (١٠).

وعندما ننظر إلى الماضي، نجد أن هذه الزيجات كانت أيضًا ذات مغزى من حيث أنها علامة على اللحظة التي تخلت فيها العائلة الخديوية عن السراري من الرقيق وعن تعدد الزوجات تفضيلاً للزواج الأحادي. وعقب ذلك أصبح الزواج الأحادي هو المعتد داخل العائلة الخديوية. وكان توفيق، بعد أن أصبح الخديوي (حكم ١٨٩٩-١٨٩٩) هو أول حاكم مصري يتزوج بواحدة. واضطلعت أمينة بدور عام أكثر أهمية مما كان للنساء في العائلة الخديوية من قبل، وكان ذلك، جزئيًا، نتيجة أنها زوجته الوحيدة. وكان يُسشار

إليها باحترام في الصحافة العربية بـ "حرم الخديوي"، وفي الفرنسية والإنجليزيـة كانـت تذكر بتعبير vice-reine أو khédiveh أو khédiveh (زوجة الملك، أو تأنيث لاسم الخديوي: الخديوة). وبعد موت توفيق ظلت تحتفظ بدور بارز باعتبارها "والـدة الباشـا"، رغم أن الكتاب الإنجليز كانوا غالبًا يستخدمون التعبير الفرنسي khédiveh mère (الخديوة الوالـدة). وهكذا كان للزواج الأحادي في العائلة الخديوية تأثير على دور النساء فـي ذلـك الوقـت الذي كانت فيه "قضية المرأة" تحظى بكثير من الجدل في أوروبـا المعاصـرة، وكانـت مناقشاتها قد بدأت تنتشر في مصر (1).

يمكن أن يكون قيام العائلة الخديوية بتبني الزواج الأحادي نقطة انطلاق نبدأ منها بحث العلاقة بين العائلة والسياسة بمصر في القرن التاسع عشر. وكما لاحظت ليرا بولارد، انتقد الملاحظون الأوروبيون الأمريكيون الممارسات العائلية في المشرق الإسلامي - أو على الأقل ما فهموه من تلك الممارسات العائلية - بينما كانوا يعتبرون نموذج الأسرة النووية هو المثل الأعلى للحضارة الحديثة (أ). اعتبر الغربيون تعدد الزوجات، والرق، وحجب النساء في أماكن مغلقة (أ) ممارسات تشكل "نظام الحريم"، وهو ما لا يتفق مع حياة عائلية صحية. كذلك وجهوا المزيد من الانتقاد إلى سهولة وكثرة قيام المسلمين بتطليق زوجاتهم، مما يتسبب في انهيار الأسرة. وتصاعد هذا الانتقاد في العقود الوسطى من القرن، مما يعكس نسبيًا التطورات الحديثة في الثقافة الأوروبية، بدايسة من المسلمية والزواج القائم على المودة والرفقة في صورة المثل الأعلى، وانتهاء بتقوية المشاعر ضد الرق، وتكاثف هذا كله مع تصاعد الحركات الاستعمارية قرب نهاية القرن (٧).

وبداية من سنوات العقد ١٨٧٠، لاحظ بعض الغربيين أن تعدد الزوجات يتراجع في الطبقات العليا العثمانية والمصرية. كان اللورد كرومر، القنصل العام البريطاني بالقاهرة هو الحاكم الفعلي لمصر أثناء فترة توليه لهذا المنصب (١٨٨٣ – ١٩٠٧)، وكان يعتقد أن الزواج الأحددي يكتسب مكانة "بين المصريين المتنورين". ومن الأمثلة التي ذكرها الخديوي توفيق، وابنه الخديوي عباس الثاني (حكم ١٨٩٢-١٩١٤)، ومن رؤساء الوزارة رياض باشا وشريف باشا المناهدي عباس كرومر وآخرون ذلك إلى تقدم أفكار التنوير نتيجة التأثير الأوروبي، لكنهم حذروا من أن التغيير الكامل سوف يستغرق وقتًا طويلاً. كان أحد الانتقادات التي وجهها الموظفون والصحافيون البريطانيون أن نظام العائلة المصري في حالة متأخرة، فهو يحط

من شأن النساء ويفسد شخصية الرجال، ورأوا أن هذا النظام يقف في طريق إمكانية قيام المصريين بإصلاح أنفسهم دون وصاية أجنبية، أو أنهم غير مستعدين للاستقلال بحكم أنفسهم. وصفت ليزا بولارد بدقة كيف جرى استخدام العادات المنزلية المصريين خاصة لدى الخديوي إسماعيل – لشرح الاضطراب السياسي والمالي الذي أدى إلى الغزو البريطاني والاحتلال عام ١٨٨٢. وهناك خطابات مماثلة لدعم المغامرات الاستعمارية الأخرى في آسيا وأفريقيا بزعم أنها كانت تستهدف جلب الحضارة إلى تلك الشعوب<sup>(٩)</sup>.

وقبل الاحتلال البريطاني بفترة طويلة كان حكام مصر يحاولون استمالة الرأي الأوروبي بتقديم أنفسهم كمتتورين ومتحضرين بطرق متتوعة، ومنها أساليب حياتهم الأوروبي بتقديم أنفسهم كمتتورين ومتحضرين بطرق متتوعة، ومنها أن تبني العائلية العائلية. وفي وقت أفراح الأنجال، حاول القصر أن يُفهم الأوروبيين أن تبني العائلية الخديوية للزواج الأحادي ناتج عن رغبتها في محاكاة الحضارة الأوروبية. لكن الواقع أن التحول إلى الزواج الأحادي لم يكن غاية في حد ذاته، ولكنه كان نتيجة تطورات مصادفة، يتعلق أهمها بالسياسات الخاصة بالسلالة الحاكمة. ذلك أنه، قبل سبع سنوات من أفراح الأنجال، حصل إسماعيل على مرسوم بتغيير نظام وراثة الحكم داخل الخديويية لتصبح الأولوية للابن الأكبر. وبهذا أصبح حكام المستقبل كلهم من نسل إسماعيل. وأصبح ابنه توفيق هو ولي العهد، واستبعد الأمراء الذين كانوا من فروع أخرى للعائلية وفي نظام الوراثة السابق. ولتعويض هؤلاء عن استبعادهم، قام إسماعيل بدعم الصلة بينه وبين تلك الفروع الأخرى داخل العائلة الخديوية الكبرى بتزويج أبنائه من أبناء وبنات عمومتهم.

كان زواج الأقارب مسألة مألوفة في الثقافة المصرية، لكنه لم يكن كخلك لدى السلاطين العثمانيين الذين ظلوا يتخذون السراري وتعدد الزوجات حتى نهاية حكمهم في المسلاطين العثمانيين الطبقة الحاكمة، بمن فيها إسماعيل وأسلافه، يتبعون الأسلوب الإمبر اطوري العثماني في نظام الزواج. لكن إستراتيجية إسماعيل بتزويج أبنائه من بنات عمومتهم فرضت نظام الزواج الأحادي عليهم. فالزواج من أميرة عثمانية كان يقضي بعدم الزواج بزوجة أخرى أو اتخاذ سراري نتيجة مكانة الزوجة الأحادي وزواج عندما تكون العروس أميرة من الأسرة الخديوية. وبعد ذلك أصبح الزواج الأحادي وزواج الأقارب ضمن ثقافة البيت الخديوي، كما أصبح جزءًا من النمط العلني للعائلة الخديوية.

وكانت هناك بالمصادفة بعض العوامل التي شجعت هذه العملية. ومنها ضحف موقف الخديوية، مع إفلاس مصر، ومع فرض الرقابة المالية الأوروبية في ٢٨-١٨٧٧، الأمر الذي عجل بثورة عرابي في ٨١-١٨٨٧؛ وقد أحبطت هذه الشورة بناء على تدخل بريطانيا واحتلال مصر إلى أجل غير مسمى. وهكذا، بمرور الوقت، كان لدى الخديوية المزيد من الدوافع لاستخدام الزواج بهدف الحصول على الدعم ودرء المنافسة داخل العائلة نفسها. ولم تكن استمالة الرأي الأوروبي أقل أهمية، وبهذا الجهد قدمت العائلة الخديوية الزواج الأحادي كعلامة على الاتجاه التجديدي والتسويري. بالإضافة إلى أن الحصول على السراري بعد حظر تجارة الرقيق في ١٨٧٧ أصبح أكثر صعوبة ومرتفع التكلفة، كما أن النظام المالي الذي فُرض على القصر بعد الإفلاس جعل من المستحيل الاحتفاظ بذلك العدد الكبير من الحريم كما كان الأمر في السابق.

وعلى أية حال، فإن العدد الكبير من الحريم، الذي كان سمة لا تتفصل عن النظام السياسي العثماني لقرون، أصبح من الأمور التي عفا عليها الزمن في مصر أثناء الربع الأخير من القرن التاسع عشر. كانت بيوتات النخبة العثمانية في الماضي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الحريم، تقوم بتدريب الرقيق الذكور القولار (kullar) أو المماليك ممن يخدمون في جهاز الإدارة العسكرية للدولة. وعند "التخرج" من أحد البيوتات، كان سادتهم عادة يقومون بتزويجهم من حريم بيت آخر، وبهذا يتم إقامة، أو المحافظة على، تحالف سياسي وصلة تبعية مع بيت تابع. وباختصار، كان نظام البيت العثماني وجناح الحريم فيه يقوم "بعمل سياسي" يمكن مقارنته بأنظمة سياسات القرابة في بواكير العصصر الحديث في جنوب وجنوب شرق آسيا(١٢). لكن إعادة تنظيم الجيش والخدمة المدنية في الإمبر اطورية العثمانية ومصر، لتكون على الطريقة الأوروبية، فيما عُرف بعنوان "التنظيمات"، كانت تجري تحت حكم الخديوي إسماعيل، والذي كان ضباطه وموظفو دواته يختارون من الأحرار، ويجري تدريبهم في مدارس حكومية. ولم يعد الرقيق الذكور أحد ملامح بيوتات الطبقة الحاكمة بعد أواسط القرن التاسع عشر، فيما عدا الخصيان، الذين كانوا يساعدون نساء الطبقة الحاكمة والطبقة العليا في أداء واجباتهن العامـة. وداوم إسماعيل على تزويج نساء من حرملك بيته إلى موظفى الحكومة الصاعدين لكى يربطهم ببيته، ولكن بعد الإفلاس فقد السيطرة الشخصية على أموال الدولة، وتداعى الحكم المطلق للخديوي. ورغم أن البريطانيين أنقذوا حكم الأسرة الخديوية، فقد حرموهم من السلطة. ولم يعد القرب من القصر الخديوي هو المقياس الوحيد للمكانة السياسية. وظلت رابطة الزواج بالقصر مرغوبة، لكنها لم تعد التحالف الوحيد المفيد الذي يسعى إليه رجل لديم طموح سياسي.

أيضًا، أثناء الربع الأخير من القرن، بدأ الرأي العام المصري يتغير إلى تفيضيل الزواج الأحادي. ورفع دعاة التجديد من المثقفين أيديولوجية جديدة بالنسبة للعائلة، تُعتبر الأسرة النواة فيها الوحدة الأساسية للمجتمع، وتم دعم الأيديولوجية الجديدة للعائلية أيضًا في الصحافة الدورية المزدهرة في تلك الفترة. كان الزواج الأحادي والرفاقي من الملامل المهمة لأيديولوجية العائلة الجديدة، ومن المؤكد أن المثل الذي قدمته العائلة الخديوية دعم هذه الممارسات بين الطبقة الحاكمة والطبقة العليا. ولا نستطيع أن نقيس بدقة مدى التغير ومعدله في الرأي العام عند منعطف القرن، ولكن يمكننا أن نستشف ذلك من خلال حرص العائلة في عام ١٩١٠ على إخفاء خبر زواج ثان لابن توفيق، الخديوي عباس الثاني، رغم أن تعدد الزوجات كان لا يزال قانونيًا. كان القصر يتعامل بحساسية مع صدورة الخديوي بين عامة المصريين، حيث أصبح الزواج الأحادي يرتبط بالتنوير والتحضر على نحو متزايد.

## البنية الاستطرادية لنظام الحريم

إذا أردنا الدخول في مناقشة جادة حول نظام البيت والحريم العثماني، فلا مفر من تفكيك المفاهيم الأوروبية الأمريكية لهذا النظام، حيث لا تزال هذه المفاهيم توثر على نظرة الغرب حتى يومنا هذا. نظر الغربيون في القرن التاسع عشر إلى حياة العائلة في الشرق الإسلامي من خلال إطار "نظام الحرملك"، والذي استخدموه للإشارة إلى مجموعة من الممارسات، أبرزها إثارة للاعتراض هي الرق، وتعدد الزوجات، وحجب النساء، وإخفاؤهن. وقبل إلغاء تجارة الرقيق، كان يُعتقد أن انقطاع الإمداد بالرقيق من السراري والخادمات سوف يجعل تعدد الزوجات مستحيلاً، وسوف يؤدي ذلك إلى تغييسر الثقافة العثمانية الخاصة بالعائلة (١٦). وعندما ظهر أن هذه النظرية كانت خاطئة، ظل الأوروبيون ثابتين على النظر إلى تعدد الزوجات وحجب النساء باعتبارها مظاهر لس "نظام الحرملك"، والذي كان، وفق تعبير أحد الكتاب، "قاتلاً لفكرة العائلة، التي تشكل أساس كل

حضارة حقيقية "(١٤). ولم يكن مصطلح "نظام الحرملك" مستخدمًا في اللغة التركية العثمانية أو العربية المعاصرة.

ورغم استتكار المراقبين الأوروبيين الأكثر إدراكاً لـ "نظام الحرملك"، فقد زادت مساعيهم لشرحه وليس لإدانته على نحو مباشر. ورغم أن البعض كانوا (ولا يزالون) يتخيلون "الحرملك" مكاناً للفجور الجنسي، فإن كاتبات قليلات (ممن استطعن الدخول إلى الحرملك، على عكس الرجال) لم يذكرن مدى بُعد الواقع عن هذه التخيلات. ومن المؤكد أنه خلال ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر، كانت بيوتات الأسرة العثمانية الإمبريالية والأسرة المصرية الخديوية تضم عددًا ما بين المئات إلى ما يزيد على ألف من الجواري. ولكن عددًا قليلاً من هؤلاء النساء أصبحن قرينات لرأس العائلة. كانت الأغلبية يقمن بأعمال البيت، وكانت أخريات يجري تدريبهن وتعليمهن ليصبح بمقدورهن القيام بدور بأعمال البيت، وكانت أخريات يجري تدريبهن وتعليمهن ليصبح بمقدورهن القيام بدور وكانت المرأة من هؤلاء تظل عزباء وخاضعة لقواعد نظام صارمة تحت إشراف والدة السيد وزوجاته. وقد قارن بعض المراقبين قواعد الحرملك بما يقارب قواعد الحياة في الأديرة؛ مما يجعل تشبيه الحرملك "ببيوت الدعارة" أمرًا "شائناً" (١٥٠).

في أغلب الأحوال لم تتجاهل الأعمال الغربية التي تتاولت ثقافة الحرملك الإشارة إلى أن الرق في الشرق الإسلامي كان مختلفًا عن ذلك النظام القاسي الذي عُسرف في الأمريكتين. فالجواري كان يمكنهن التطلع إلى العتق والزواج مع الحصول على جهاز عروس بعد فترة تقضيها في الخدمة. وكانت السرية أو الجارية التي تحمل من سيدها تعرف بي "أم الولد" أو "المستولدة"، وكانت الشريعة تحظر بيعها. ويولد طفلها حراً، ويُعتبر وريثًا، ولديه نفس حقوق أطفال الأب من زوجات السرعيات. وليم يكن من المستغرب أن يقوم السيد بعتق الأم السرية ويتزوجها (١١). وكانت الكاتبات من الرحالة يمان إلى الكتابة ضد فكرة أن جواري الحرملك كن يتعرضن للاستغلال الجنسي أو الحط منهن، ويؤكدن أنهن كانت لهن حقوق شرعية معينة، وأن حالة الرق هذه كانت مرحلة انتقالية، وأنهن "يندمجن في البيت الكبير للعائلة المسلمة والنظام السياسي العثماني "(١٠). وكما أشارت بيلي ملمان Billie Melman، كانت نساء العصر الفيكتوري اللائي كتبن هذه الأعمال يقدمن ما هو أكثر من مقاومة الخيالات الجنسية الغريبة لبعض معاصريهن من

الذكور. وأحيانًا استخدمن تمثيلات للشرق الإسلامي لإبراز ما يتسم به مجتمعهن مسن قصور ونقائص. وكان تأكيدهن على الاستقلالية والحقوق الشرعية التي تتمتع بها المسرأة المسلمة المتزوجة مقصودًا به أن يقرأه الناس كنقض للجدل الدائر حول استقلالية المسرأة المتزوجة والتحكم في الملكية في بريطانيا (١٠١). أيضًا، كانت روايسة النسساء الأوروبيات لحياة الحرملك قائمة عادة على النفاذ إلى بيوتات النخبة (١٩٠). وبالإضافة إلى ذلسك، كتبست الأوروبيات بتفاصيل كبيرة حول ديكور الحرملك، والملابس والمجوهرات التسي ترتسيها النساء، ونظام المراسم التقليدية، وهي تفاصيل كانت تعتبر مهمة لدى القراء.

أصبح الرق في الإمبراطورية العثمانية، وخاصة في مصر، بؤرة للنقد الأوروبي بعد إلغائه في الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في ١٨٣٨ و١٨٤٨، بالترتيب (٢٠٠). ولم يكن امتلاك الرقيق محظورًا في مصر أبدًا، لكن سرعان ما تقلص كثيرًا نتيجة الاتفاقية الإنجليزية المصرية لإلغاء الرق في ١٨٧٧. حظرت الاتفاقية على الفور جلب الرقيق الأبيض، وكان الرقيق الأبيض، وكان الرقيق الأبيض يقتصر في ذلك الوقت على النساء الشركسيات بشكل رئيسي، كما امتد إلى حظر بيع الرقيق الذين سبق امتلاكهم بين العائلات. كذلك فرضت الاتفاقية تمكين الرقيق من البلاد، التقدم بطلب العتق إما إلى أحد المكاتب الأربعة التي أقيمت في أجزاء مختلفة من البلاد، أو إلى القنصلية البريطانية. وتقدم الآلاف بمثل هذا الطلب في السنوات التالية (٢١). وبحلول نهاية القرن أصبح الرق أمرًا غير مألوف، وتوقف النقد الغربي عن استهدافه.

أما بالنسبة لتعدد الزوجات، فقد اعتقد المراقبون الأجانب أنه كان محدودًا في انتشاره وأنه من خصائص مجتمع الطبقة العليا الحضرية، حتى أو لم يكن السبب سوى تكلفة الاحتفاظ بأكثر من زوجة، والعبيد أو الخدم الضروريين لخدمتهن (٢٢). وفضلاً عن هذا، كانت التقارير في سبعينيات القرن التاسع عشر في المدن الكبرى، ومنها إسطنبول والقاهرة، تقول إن "الموضة السائدة الآن بين أبناء الطبقة العليا هي الاحتفاظ بزوجة واحدة فقط (٢٢). وكان هذا انطباع اللورد كرومر، كما رأينا، في السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى.

#### سياسات الزواج والإنجاب

كانت الطبقة الحاكمة العثمانية، في معظم تاريخها، تحرص على الإنجاب ضحن بيوتات نخبتها. لم يكن البيت الحاكم في إسطنبول هو بيت السلطان وحده، حيث ينجب أفراد أسرته، ولكنه كان أيضًا المكان الذي يجري فيه تدريب وتعليم آلاف من الرقيق ذكورًا وإناثًا، يُعد الرجال للخدمة في النخبة العسكرية الإدارية، أما النساء، ففي معظم الأحيان يتعلمن ليصبحن زوجات لضباط وموظفي الدولة هؤلاء. وكانت النخبة الإدارية العسكرية تتشئ بيوتها على صورة بيت السلطان ولكن على نحو أصغر، بحيث يتناسب في الحجم مع مكانة وعوائد كل منهم (31). وبنفس الطريقة تقريبًا، كان مؤسس العائلة في الحديوية المصرية، محمد على باشا، يحكم من خلال "نخبة عائلية" تتكون من علاقات قرابة بالدم، وأنساب، ورقيق معتوقين، وغيرهم "ممن دخلوا خدمته عن طريق اتفاقات خاصة أو بفضل انتماءات البيت الذي يتبعونه" (٢٥).

وكما كان يحدث في قصر السلطان بإسطنبول، كان الرقيق من الذكور والإناث في بيت محمد على يجري إعدادهم للدخول في النخبة السياسية. يذكر عماد هلال في در استه عن الرق في مصر القرن التاسع عشر أن الباشا كان يوظف مماليك ببيته كقادة عسكريين، ووزراء للدولة، ومحافظين (٢٦). وكان يجري تزويج الجواري اللاثي تربين في حرملك القصر من رجال في خدمة الباشا كنوع من ربطهم به. كتب بي. إن. هامون . P. N. الموسى المورسي الفرنسي في خدمة محمد على، قائلاً: "كانت عادة قديمة للغاية بين الأمراء الأتراك، وهي عادة استمر محمد على في الحفاظ عليها في حكم باشويته، أن الأمراء الأتراك، وهي عادة استمر محمد على في الحفاظ عليها في حصل على جارية يعطي الجواري من حريمه إلى ضباط دولته.... وكان كل موظف يحصل على جارية يحصل معها على نقود وبيت مجهز "(٢٧). وعندما كتبت صوفيا لين بول Sophia Lane يحصل معها على نقود وبيت مجهز "(٢٧). وعندما كتبت صوفيا لين بول الزويج نساء عدة الحريم الخاصة بهم إلى رجال يرتبطون معهم بعلاقة رعاية: "والرجال من أجنحة الحريم الخاصة بهم إلى رجال يرتبطون معهم بعلاقة رعاية: "والرجال المختارون... يرتبطون في الغالب بنوع من التبعية "(٢٨).

في أواخر العقد ١٨٣٠، واجه محمد على صعوبات مالية وتحديات سياسية أنجلو عثمانية متزايدة، فتبنى سياسات لتخفيض النفقات اقتصاديًّا وسياسيًّا، وكان من بينها منح الأراضى لبعض أفراد العائلة، والضباط، والمسئولين. كانت هذه المنح مزدوجة الهدف،

فهي تنقل مسئولية متأخرات ضرائب الفلاحين إلى النخبة العثمانية المصرية، وتربط هؤلاء الرجال، الذين كانوا من ولايات مختلفة، بمصر بدرجة أقوى (٢٩). وهنا قام الباشا أيضنا بتزويج أغلب جواري حريمه من ضباط وموظفي الدولة، بهدف تقوية ولائهم لقصره. والدليل على ذلك، أن كل أنثى تربت في حرملك الباشا تم تزويجها من موظف أو ضابط، كما يذكر هلال في قائمته (٣٠). كانت تلك تصرفات حصيفة في وقت الصغوط المالية والشكوك السياسية، وهي تصور تشغيل نظام البيت والحرملك ومركزيته في حكم محمد علي. لكن يبدو أن هذا النظام كان غريبًا على الغربيين المعاصرين له فلم يفهموه، فلجأ كل منهم للصورة النمطية للحرملك كموقع للنشاط الجنسي المنفلت. ذكر هامون أن أصدقاء الباشا نصحوه بتقليل حجم الحرملك في قصره "نظرًا لسنه ولكي يحافظ على طاقته"، وفي رواية لاحقة قيل إن الباشا العجوز اضطر أن يفعل ذلك بناء على نصيحة أطبائه (٢١). أما الواقع، فإن عددًا قليلاً للغاية من النساء في حرملك الباشا شاركنه فراشه.

إذن، كانت بيوت الطبقة الحاكمة الكبيرة والعدد الكبير فيها مسن الرقيق جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي. وقد وجد الغربيون ذلك غامضًا، لكن النظام العثماني لسياسات البيت والحرملك كان يمكن أن يكون واضحًا لشخص من جنوب أو جنوب شرق آسيا قبل عصر الاستعمار، حيث كانت العائلة والبيت أيضًا جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي، وعلى سبيل المثال في سيام (تايلاند حاليًا)، كان تعدد الزوجات يفيد في إقامة شبكات وروابط التبعية بين الملك والوجهاء في الأقاليم، والذين كانوا يقدمون بناتهم إليه كهدية. كانت كثرة زوجات وأطفال الملك رمزًا لفحولته الجنسية في ثقافة تسرتبط فيها السلطة السياسية بالذكورة، وكان العدد الكبير من الأبناء الذكور يوفر لهم طبقة مسن المسوظفين الأوفياء (٢٣). أما في الهند، فقد كان المغول الأوائل يستخدمون إستراتيجية مماثلة لعمل تحالفات عن طريق عقد زيجات مع العائلات الحاكمة التابعة، الأمر الذي أدى إلى عدد كبير من الحريم. كان هذا العدد الكبير من الحريم يضمن لإمبر اطور المغول وريشًا، ويظهر عظمته وفحولته، كما أنه كان تجسيدًا رمزيًا لادعائه بأنه الحامي الأكبر للعالم (٣٣).

وبينما كان الحريم الملكي السيامي والمغولي يتكون من بنات العائلات التابعة للقصر واللائي زوجهن آباؤهن إلى الملك أو أبنائه، كان الحريم في قصور الإمبر اطورية

العثمانية أو الخديوية المصرية يتكون في الأصل من الرقيق اللائسي تسم تعليمهن في الحرملك الترويجهن إلى الأتباع. ووفقًا لما ذكرته ليزلي بيسرس، فيان السسلاطين كيانوا "يزعمون تفوقًا يملي عليهم كراهية التحالف مع قوى أضعف"("")، ومن تسم فيان الحكيام المسلمين الآخرين وأعضاء النخبة العثمانية لم يكن متوقعًا منهم إهداء بناتهم ليبدخان في حريم السلطان. وبعد منتصف القرن الخامس عشر، أصبح السلاطين ينجبون فقيط من الجواري السراري، ولم تصعد من هؤلاء السراري إلى مكانة زوجة شرعية بعيد القيرن السادس عشر سوى عدد قليل للغاية(""). ورغم أن السلاطين كان لديهم قرينات متعبدات، فإن الغالبية العظمى من نساء الحريم زُوجن لرجال في جهاز الإدارة العسكرية. معظم هؤلاء الرجال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانوا أنفسهم رقيقًا في السابق عشر، كان المعتوقون الذين يتعلمون في بيوت النخبة الآخرين أيضنًا يبدخلون مناصب الإدارة العسكرية مثل الرجال الذين ولدوا أحرارًا، وإذا ارتفع شأنهم بدرجة كافية قد يجري العسكرية مثل الرجال الذين ولدوا أحرارًا، وإذا ارتفع شأنهم بدرجة كافية قد يجري تزويجهم من نساء الحريم الملكي ومن ثم يرتبطون بالقصر الحاكم.

أقام محمد على وخافاؤه حكمهم الفردي المطلق للخديوية على أساس "حكومة البيت العائلي"، والذي استخدم هذه المنهجية. فقد كان ببت الحاكم، بما يشمل الحرملك، أداة تم من خلالها خلق طبقة من النخبة التابعين يُعاد إنتاجها باستمرار. غير أنه بمرور الوقت وحتى قُرب نهاية حكم الباشا كانت بيوت الخديوي والأمراء قد حلت محلها مدارس حكومية جديدة مستوحاة من المدارس العليا الفرنسية، وفيها كان يجري تدريب الرجال على الخدمة في فيلق الضباط والخدمة المدنية. وكانت نسبة متنامية من خريجي هذه المدارس من المصريين أبناء البلاد، وكان تقدمهم في الصفوف المتوسطة والعليا من الجيش والإدارة يُحتفل به في الرواية التاريخية القومية شبه الرسمية باعتبارها خطوة نحو الحكم الذاتي. وتوقف استجلاب وتدريب الرقيق فيما عدا الخصيان، رغم أن الحرملك الخديوي استمر في لعب دور سياسي. وطوال حكم الخديوي إسماعيل كان يجري تـزويج المنهم وبين الحاكم. وقد قدم الخديوي إسماعيل، إلى جانب الأمراء والأميـرات، جـواري معتوقات للزواج ومعهن بيوت ومنح من الأراضي تتراوح مساحتها بين ٥٠ إلـي ٥٠٠٠ فدان (٢٦). كان ثلاثة من أهم زعماء ثورة عرابي على صلة زواج بالقصر الخديوي. وكان فدان (٢٦).

شاعرًا بارزًا من شعراء مرحلة الكلاسيكية الجديدة، وعمل في خدمة الأسرة الخديوية في أدوار عديدة عسكرية ومدنية، وارتفع إلى رتبة أميرالاي، كما تولى نظارة الأوقاف. أخذ البارودي جانب العرابيين، الذين أصروا على تعيينه ناظرًا الحربية في ١٨٨١، ورئيسنا للوزراء (كبير النظار) في ١٨٨٨. قبيل هذه الأحداث، كان قد تزوج ابنة مربية الخديوي إسماعيل، وفيما بعد، تزوج عديلة، أخت منصور باشا يكن، من أبناء عم إسماعيل والدي كان أيضًا قد تزوج ابنته الكبرى، توحيدة (٢٠٠٠). كان الضابطان على فهمسي ومحمد عبيد أيضًا متزوجين من امرأتين من حريم إسماعيل. كان ما حدث في فبراير ١٨٨١ من قيام على فهمي وزميليه الضابطين أحمد عرابي وعبد العال حلمي بتقديم التماس لإعفاء ناظر الحربية من منصبه هو بداية أحداث الثورة. وبسبب هذا الفعل الذي اعتبر عصيانًا تم تجريدهم من رتبهم العسكرية، وسجنهم، لكن جنودًا من الحرس الخديوي بقيادة محمد عبيد أنقذوهم. فشلت الروابط الزوجية بالقصر في ضمان ولاء هؤلاء الرجال بفقدان الخديوي السلطة المستقلة وعجزه عن مقاومة الاحتلال الأوروبي. ولكن، تحت النظام القديم، كانت الزوجات من الحرملك الخديوي مطلوبات المغاية، حيث إنهن يمتلكن "نفوذًا... في دفع أزواجهن إلى الأمام "(٢٠٠).

كانت تلك النساء، رغم كونهن رقيقًا في الأصل، يتمتعن بمكانة عالية نتيجة انتمائهن للبيت الخديوي. ومن الناحية الاجتماعية، كن مساويات لأزواجهن، أو ربما أعلى قدرًا، حتى إذا كان الأزواج ممن ولدوا أحرارًا. وعندما قرر محمد علي أن يزوج حريمه، كان عدد النساء كبيرًا للغاية، وقيل إن العرسان المختارين من بينهم بعض موظفي الحكومة الصغار نسبيًا. ونسب هامون الكلمات التالية لأحد الموظفين والذي ألقي عليه "عبء" إحدى هؤ لاء الزوجات:

مع إحدى جواري الباشا... أصبحنا في مكانة متدنية للغاية. لقد فرض الباشا علينا سيدة، وسيدة يصعب كثيرًا إرضاؤها. في كل لحظة من اليوم، تتذكر هذه المرأة أصلها، ولها زيارات تتطلب تكاليف، ورواتبنا الشهرية لا تكفي طلبات يوم واحد. وكل هؤلاء الجواري ما إن يتركن قصر الباشا، يردن إصدار الأوامر، ومنذ هذه اللحظة نحن الذين نقبل يحد السيدة باحترام. إن المرأة من حريم القصر ... لا تظهر إذعانا ولا احتراما لزوجها، وعندما يدخل عليها، تظل هذه الجارية السابقة جالسة، ولا تتنازل حتى بالنظر إليه! فإذا ظهر منا عدم الرضا، وإذا كانت تصرفاتنا لا تتسم بالاحترام المناسب لذوقها، تعود الزوجة الجديدة إلى قصر الباشا، وتشكو الرجل الذي أعطيت له!(٢٩).

وقد أبدت صوفيا لين بول نفس هذه الملحوظة. فالرجل الذي يختاره أحد الكبار لتزويجه بواحدة من نساء الحريم هؤلاء.. "سيكون دائمًا تقريبًا في حالة تبعية؛ والمرأة بشكل عام تعامله وكأنه تابع لها"(''). وكان هؤلاء الرجال، الذين زوجوا بنساء من حريم الخديوي أو الأمراء، يتقيدون بعدم اتخاذ زوجات أو سراري أخريات.

كان الرجال الذين يتزوجون نساء أحرارًا ولكن من الطبقة العليا غالبًا يتقيدون بالمثل بزوجة واحدة احترامًا لعائلات زوجاتهم. وكانت هذه هي حال البارودي، الذي تزوج أخت منصور يكن، وكذلك كان شريف باشا ورياض باشا، اللذان امتدحهما كرومر بسبب الزواج بواحدة. تزوج شريف نازلي، ابنة سليمان باشا الفرنساوي (الفرنسي الذي أسلم، Sève)، أحد كبار قادة محمد علي. أما رياض، فقد تروج ابنة حسين باشا طبوزاده، تركي بلقاني من مدينة قولة، جاء إلى مصر مع محمد علي (ائم أما خارج الطبقة الحاكمة، فكان يمكن للزوجة من خلفية اجتماعية معقولة أن تشترط عند الرواج أن يعد زوجها بعدم الزواج بأخرى أو اتخاذ سرية، وبهذا تغرض عليه زواجًا أحاديًا (عنه).

لم يكن ثمة مجال للجمع بين أكثر من زوجة عندما يتزوج الرجل من أميرة من بيت السلطان أو الخديوي. وكان ينبغي طلاق أية زوجة سابقة، وتسريح أية سرية. كان البيت السلطاني يرتب زيجات للأميرات العثمانيات من الأقارب، وغالبًا إلى رجال بارزين من التابعين الذين كانوا أرقاء سابقين، بمن فيهم كبار النظار والقادة (٢٠٠). قام محمد علي بتزويج بناته بكبار القادة والمسئولين، وزُوجت الأجيال التالية من أميرات الأسرة الحاكمة بأبرز موظفي الحكومة (٤٠٠). ومثل زيجات أميرات الأسرة السلطانية، كانت تقام احتفالات عامة بمناسبة زواج أميرات الأسرة الخديوية، لكن عُرس ولي العهد توفيق وأمينة عام سرية أو رفع سرية إلى مكانة الزوجة الشرعية لا ترافقه أية احتفالات عامة.

إذن، في المجمل، كان رجال النخبة الذين تزوجوا من نساء في نفس المستوى الاجتماعي أو أرقى غالبًا مقيدين لا يستطيعون اتخاذ زوجة ثانية أو سرية، حتى لو كانست لديهم القدرة المادية لفعل ذلك. كان السلاطين ومن يحاكونهم من النخبة العسكرية في الولايات، ومن ضمنهم الخديوية الخمسة الأوائل لمصر، "يتنازلون" لاتخاذ نسساء مسن الرقيق كقرينات. ومن المؤكد أن هؤلاء النساء تلقين تهذيبًا وتدريبًا جيدًا وفقًا للتقاليد

المناسبة لقرينات الطبقة الحاكمة، وكانت بعضهن على الأقل يقرأن ويكتبن. ولكن كرقيق، لم تكن لهن المكانة التي تتيح الاعتراض على الحياة مع زوجات أخريات. وقد بدأ الغربيون يسجلون انطباعاتهم حول الاتجاه إلى النواج الأحادي في الطبقات العليا العثمانية والمصرية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، عشية الاتفاقية المناهضة للرق، وطوال عقود بعد ذلك. ومن ثم، كانت نهاية تجارة الرقيق وتقييد اتخاذ السراري من العوامل المهمة بلا شك في تراجع تعدد الزوجات في بيوتات الطبقة العليا، وإن لم يكن ذلك هو العامل الوحيد، وتسير الدلائل باستمرار إلى أن مكانة العروس من أهم العوامل التي أدت إلى اقتصار رجال الطبقتين الحاكمة والعليا على قرينة واحدة قبل الحرب العالمية الأولى.

تسبب إفلاس مصر ليس فقط في تدمير الحكم الفردي المطلق الخديوي، ولكنه أسرع بتقادم نظام تزويج نساء الحرملك إلى موظفي الخديوية. شهدت السنوات العديدة التالية قيام ثورة عرابي وبداية الاحتلال البريطاني. وإذ حُرم الخديوية من الستحكم في أموال الدولة ومن السلطة الحقيقية، لم يعد لديهم تحكم حصري لتعيينات الحكومة ولا الرعاية السياسية. وبعد الخلع المفاجئ لإسماعيل ونفيه في ١٨٧٩، كان ابنه وخليفته توفيق مسئولاً عن تزويج الكثير من النساء الباقيات في حريم والده (٥٠). وأصبح توفيق وخلفاؤه من الخديوية يحتفظون بعدد متواضع من سكان البيت الحاكم، حيث خضعوا لنظام مالي لقائمة مدنية. وأصبح الرقيق أيضاً أكثر تكلفة ويصعب شراؤهم بعد حظر تجارة العبيد. وتقول التقارير أن قصر إسماعيل كان به ما لا يقل عن سبعمائة من الرقيق، بينما كان قصر توفيق يضم ما لا يزيد على ستين (٢٠).

كان أفراد الأسرة الخديوية منذ محمد على وحتى إسماعيل يحاكون القصر السلطاني، ليس فقط في الاحتفاظ بأجنحة حرملك كبيرة، ولكن أيضًا في الإنجاب من السراري وقصر كل قرينة على ولد واحد. كان الاستثناء الوحيد هو زوجة محمد على الأولى، أمينة هانم (توفيت ١٨٢٤)، التي تزوجها قبل فترة طويلة من تولي حكم مصر والحصول على لقب الباشا. كان أبوها باشا، وكان حاكم قولة، الموجودة ضمن اليونان حاليًا (١٤٠٠). وقد ولدت أمينة لمحمد على أربعة أبناء عاشوا حتى بلغوا الرشد: إسراهيم، وأحمد طوسون، وإسماعيل كامل، وعبد الحليم، وابنتين، هما: توحيدة، ونازلي (١٨٠).

لم تكن أمينة بصحبة محمد على عند قدومه إلى مصر، وبعد توليه السلطة عام ١٨٠٥ أقامت هي وابنتيها في إسطنبول لمدة سنتين تقريبًا، حيث أصبحن على معرفة تامة بثقافة القصر السلطاني. ويُروى أنها بعد مقدمها وإقامتها في جناح الحريم بقصر القلعة في القاهرة، عام ١٨٠٨، امتنعت أمينة عن محمد على نتيجة اتخاذه لعدد كبير من السراري، وقيل إنها قالت له: "لقد كنت زوجتك حتى اليوم، منذ الآن نحسن أغسراب"(٢٠). ورغم أن القصة قد تبدو مريحة لمشاعرنا في عصرنا هذا، لكن من المحتمل أن "امتناع" أمينة عن زوجها كان نتيجة صعود محمد على إلى المستوى الأعلى من الطبقة العثمانية الحاكمة. هذا المستوى كان يتطلب أن يكون لديه بيت كبير، وأن يحاكى بيت الأسرة السلطانية، بما يشمل السلوك الجنسي للحاكم وقريناته. وكانت تلك عادات عثمانية طويلة المدى والهدف منها أن تقتصر القرينة السلطانية على ابن واحد، وكانت أمينة قد أنجبت بالفعل أربعة ذكور سوف يصبحون ورثة محتملين. وربما تكون أمينة قد وصلت إلى مصر بعد أن "تخطت المرحلة الجنسية"، وفق تعبير ليزلى بيرس، وذلك حسب ثقافة الطبقة الحاكمة العثمانية، وهي المرحلة التي توصف بأنها تتسم بـ "التوقيف عن حمل الأطفال، سواء بسبب انقطاع الدورة الشهرية، أو الامتتاع القسري عن الجنس، بالإضافة إلى الأمومة". ولكن بالنسبة للقرينات السلطانيات، كان انقطاع الدورة الشهرية يعنسي دورًا أكبر، وليس أقل، كما يُستدل من "إظهار بوادر الثراء والسلطة السياسية في المجال العمام (ويرمز إلى ذلك بإظهار الحصول على امتياز إقامة أبنية عامة) ((٥٠). ولم أستطع أن أجد أية معلومات حول مشروعات بناء عامة قامت بها أمينة هانم، رغم أنها، في عام ١٨١٤، عندما قامت بالحج، كانت لا تزال تتمتع بمكانة بارزة، وانتقلت من جدة إلى مكة بقافلة من ٥٠٠ جمل لحمل الخدم والأتباع والمتاع. والتقى بها محمد على في مستعر منسى أثناء الحج، في مشهد على مرأى من العامة الذين كانوا يعرفونها ويعرفون مكانتها كالزوجة الأولى. ونتيجة ضخامة قافلتها وحراسها، وفخامة خيمتها، قيل إن أهل مكة والمناطق التي مرت بها أطلقوا عليها "ملكة النيل"(٥١).

فيما عدا أمينة هانم، كانت قرينات الخديوية الخمسة الأوائل رقيقًا في الأصل. وقد حفظت أسماء قرينات محمد على العشرين، بمن فيهن أمينة. وفيما عدا أمينة، لم تتجمع إحداهن سوى ولد واحد، مما يدل على أنه عندما وصل إلى مصاف الباشا اتبع المسياسة

العثمانية "أم واحدة ولد واحد". وبالإضافة إلى الأولاد المعروفين لهؤلاء النسوة، أنجب محمد على خمسة أبناء آخرين، أسماء أمهاتهن غير معروفة. وبافتراض أن قاعدة "أم واحدة ولد واحد" كانت تُطبق بانتظام، فلابد أن الباشا كانت له أكثر من خمس وعشرين قرينة، حيث لا تُعرف كل أسماء أمهات بناته، كما كانت هناك أخريات لم يحملسن على الإطلاق (٥٠). ومع ذلك، لابد أن سكان جناح الحريم كانوا أكثر كثيرًا، حيث كان يشمل عددًا كبيرًا من الجواري غير المتزوجات اللائي يجري تدريبهن لتزويجهن من خارج البيت، وكذلك كان هناك الرقيق المختصون بالخدمة المنزلية.

اختلفت سلوكيات الأسرة الخديوية من بعض النواحي الأخرى عن نموذج القصر السلطاني. فمنذ القرن السابع عشر كان الأمراء العثمانيون يعيشون داخل حدود مجمع القصر السلطاني، ومن ثم يبقون في حالة من عدم النضج الجنسي والسياسي، لا يُسمح لهم بإنجاب أطفال أو إنشاء بيوتهم الخاصة، بالإضافة إلى عزلهم عن أي دور عام(٥٣). لكن الأمراء في الأسرة الخديوية تزوجوا وكانت لهم بيوتهم الخاصة، وأسندت إليهم المناصب السياسية والقيادية. كان أفراد الأسرة الخديوية أيضًا ينزوجون بعــض ســراريهم، وهــو سلوك يختلف أيضًا عن النموذج الذي مثله السلاطين. تقول التقارير أن محمد على تـزوج ماه دوران هانم (توفیت ۱۸۸۰) بعد بضع سنوات من وفاة أمینة (<sup>۱۵)</sup>. واتخذ ابنه وخلیفتــه إبراهيم سبع سراري، تزوج اثنتين منهن زواجًا شرعيًّا، رغم أن أيًّا منهن لم تنجب سـوى ابن واحد. وإحدى قرينات عباس الأول الخمس كانت تحميل لقيب "هانم"، بما يستبير إلى أنها كانت زوجة شرعية، بينما كانت الأخريات "قاضين"، أو سراري. ولم تحمل واحدة منهن أكثر من ابن واحد (٥٥). ويبدو أن القرينة الشهيرة لسعيد باشا (حكم ١٨٥٤-١٨٦٣)، إنجى هانم (توفيت ١٨٩٠)، كانت أيضًا زوجة شرعية. وهناك بعيض الأجانب الذين أقاموا بمصر، مثل صوفيا لين بول، أخت المستشرق إدوارد الين Edward Lane، والقنصل الأمريكي إدوين دو ليون Edwin de Leon وزوجته إياسي Ellie، النين كانوا يعتقدون أن إنجي هانم كانت القرينة الوحيدة لسعيد باشا، وهو ما يدل علمي إهمال نكر ملك بر هانم (توفيت ١٨٨٦)، أم ابني سعيد، وهو ما يختلف عن النموذج العثماني. وربما كان إخفاؤها متعمدًا. فقد كان سعيد، مثل الخديوية الآخرين، يحاول التأثير علي الرأي الدولي، و "التغطية الدعائية". وربما كان يضع إنجى هانم في موقع زوجته

"الدبلوماسية"، أو بعبارة أخرى، القرينة المختصة باستقبال زوجات الديبلوماسيين الأجانب ومختلف السيدات الزائرات، بينما ظلت الأخريات في الخلفية. وقد أصبحت إنجي هانم مفضلة لدى السيدات الأجانب، اللائي أعجبن بجمالها وذكائها(٢٥).

جمع الخديوي إسماعيل، ابن إبراهيم باشا، أكبر بيت لأي حاكم منذ جده. كانت لديه أربعة عشر قرينة معترفًا بهن، جميعهن في الأصل من الرقيق، وأربعة منهن كن زوجات شرعيات. تزوج إسماعيل الأميرتين "الأولى" و"الثانية"، شهرت فزا هانم (توفيت ١٩٩٥) وجنانيار هانم (توفيت ١٩١٢)، قبل توليه الحكم، ثم في وقت ما بعد ذلك تزوج "الأميرة الثالثة"، جشم افت هانم (توفيت ١٩٠٧). وكان قد تزوج شفق نور هانم (توفيت ١٨٨٤)، والتي يُشار إليها كثيرًا في المصادر باسم "الوالدة"، في ١٨٦٦، ورفعها إلى مكانة "الأميرة الرابعة"، بعد حوالي أربعة عشر عامًا من ولادتها لابنه الأكبر، توفيق (٥٠).

كان الأوروبيون المعاصرون، وخاصة البريطانيين، يهتمون بتصوير إسماعيل بوصفه شخصًا لا يستطيع التحكم في غرائزه، سواء الجنسية أو المالية، كنوع من تبرير الاحتلال، بزعم أن الاحتلال استهدف استعادة النظام المالي والسياسي. وقد بيّنت ليزا بولارد مدى الجدية التي كان المسئولون والصحفيون البريطانيون يأخذون بها الإشاعات الوهمية حول الحياة الجنسية للعائلة الخديوية (٥٠). وكانت العلاقة بين إسماعيل و شفق نور موضع تكهنات فاسقة. قيل إنها كانت جارية منزلية متواضعة أعجب بها الخديوي ذات مرة، ولكنه لم يكن يرى أنها تناسب مكانة الزوجة. ونسبت روايات مماثلة فرضية وصف توفيق بضعف الشخصية إلى الأصل المتواضع لأمه. ازدهرت هذه الصور المجازية فسي الخيال الغربي، حتى إنه بحلول سنوات العقد ١٩٣٠، وصل عدد سراري إسماعيل، فسي أحد المصادر، إلى أكثر من سبعين، وأصبحت والدة توفيق فلاحة (٥٩).

لكن العناصر التي يمكن التحقق منها في قصة شفيق نور هانم، عند قراءتها في سياق ثقافة النخبة العثمانية، يتضح أنها أقل إثارة. بداية، كان إنتاج وريث من مقابلة مسع خادمة سيناريو أليق بالروايات والدعاوى القضائية الفرنسية وليس بالبيت الخديوي. والحق أن الخطاب الفرنسي المعاصر حول الزنا ومولد طفل خارج إطار السزواج قد يفسر الادعاءات التي زعمها الأوروبيون (١٠٠). ومع ذلك، فإن الحياة الزوجية للأمراء وقريناتهم كانت محكومة بعناية داخل ثقافة الطبقة الحاكمة العثمانية، كما أوضحت ليزلسي بيرس،

وكانت العائلة الخديوية مندمجة في هذه التقافة. بدأ إسماعيل، الخديوي المستقبلي، نــشاطه الجنسي تقريبًا في سن العشرين تحت رعاية وعناية أمه، خوشيار قادن، التي أرسلت شفق نور إليه من بين حريمها الخاص (١٦). وقد أنجب منها طفله الثاني، أول ابــن يعــيش لــه، توفيق، في ١٨٥٢. لم يكن ابن السرية يعتبر موصومًا، بل كان يتمتع بمكانــة مـساوية للأطفال من الزوجات الشرعيات، كوريث وخلف لأبيه. كان سعيد وإسماعيل ابني سريتين لم تتزوجا قط. ويمكن فقط تخمين السبب الذي جعل إسماعيل يتزوج أول تـــلاث أميــرات قبل شفق نور، ولكنها بلا شك كانت تتمتع بمكانة في بيته بناء على كونها أم ابنه الأكبــر، بالإضافة إلى أنها كانت ضمن حريم والدته.

وكان السلطان هو الذي طلب من إسماعيل، بعد إصدار مرسوم بقانون وراثة العرش للابن البكري في مصر، أن يتزوج والدة ولي العهد. ولم يمر وقت طويل بعد ذلك، حتى أقامت هي وابنها في قصر القبة منفصلين عن سكن الخديوي في قصر عابدين (١٢٠). كان سن توفيق في ذلك الوقت لا يزيد على خمسة عشر عامًا، ولا يزال يتلقى تعليمه. ولكن باعتباره ولي العهد، أوكلت إليه مهام رسمية، أن يلف البلاد، ويؤدي مراسم تسليم المحمل إلى أمير الحج، وأن يقوم بدور نائب الخديوي عند سفر إسماعيل إلى الخارج في ١٨٦٧ (١٣٠).

### إستراتيجيت إسماعيل للزواج الأحادي

كانت قاعدة وراثة العرش لأكبر الأمراء في العائلة قد ترسخت في السلطنة العثمانية منذ أوائل القرن السابع عشر. ومن نتائج ذلك، أن أصبحت خلافة الابسن لأبيه نادرة للغاية، ولم تحدث سوى ثلاث مرات فقط في اثنين وعشرين جيلاً(١٠٠). وقد فرض المرسوم السلطاني لعام ١٨٤١، الذي أنشأ حكمًا ذاتيًّا في ولاية مصر تحت حكم أسرة محمد علي، نفس نظام الخلافة لأكبر الأمراء في العائلة. وهكذا، بعد الولايسة القصيرة لإبراهيم، ابن الباشا، ذهبت ولاية العهد إلى ابن أخيه، عباس حلمي الأول، وأعقب عباس عمه، محمد سعيد، وأعقب سعيد ابن أخيه، إسماعيل.

حُرم الأمراء العثمانيون من القيام بأدوار عامة، وقيدت حركتهم حتى بعد بلوغهم سن الرشد في جناح (أطلق عليه "قفص") داخل القصر السلطاني، خشية أن يمثلوا تهديداً للسلطان الحاكم، ولم يُخفف نظام "القفص" إلا في أو اخر القرن التاسع عسشر، باستثناءات قليلة (١٠٠). لكن الخديوية في القاهرة لم يتبعوا هذا التقليد بأي حال، حيث كان المعتد توظيف الأمراء كقادة عسكريين وفي المناصب المدنية العالية، وقد نشأ التنافس والشقاق بين أمراء الأسرة الخديوية، وكان أسوأ الشقاقات بين إبراهيم، ابن محمد علي، وحفيده عباس. وقد قام إبراهيم بنفي عباس إلى الحجاز وحاول أن ينزع عنه حق و لاية العهد، وعندما تولى عباس الحكم، قام بالتخلص من كثير من المسئولين المصريين و الفرنسيين الذين ارتبطوا بمحمد علي وإبراهيم، وتورط في نزاعات مع كبار الأمراء الآخرين على تقسيم أملاك محمد علي. وبعد وفاته، حاول أتباع عباس المخلصون محاولة فاشلة لتولية ابنه، إبراهيم إلهامي، على العرش. وقد أدت هذه التنافسات والشقاقات داخل العائلة الخديوية لإغراء معظم خلفاء محمد على بالتفكير في تغيير قانون وراثة العرش لأكبر الأبناء (١٠٠).

واضطر الخديوي إسماعيل أيضًا للتعامل مع الخلافات داخل العائلة. كان قد أصبح وليًّا للعهد عندما قُتل أخوه الأكبر غير الشقيق، أحمد رفعت، في حادث قطار، وانتشرت شائعات بأن إسماعيل كان على نحو ما وراء هذا الحادث المأساوي (١٧). وعندما استطاع إسماعيل في ١٨٦٦ الحصول على مرسوم بتغيير خلافة العرش إلى الابن الأكبر، أدى ذلك إلى قطيعة وشقاق مع الأمراء الذين كانوا بعده في الترتيب قبل هذا التغيير، مثل أخيه غير الشقيق مصطفى فاضل، وعمه محمد عبد الحليم، اللذين ألزما بالحياة في المنفى. بدأ مصطفى فاضل بتمويل المنفيين في باريس من أعضاء حركة تركيا الفتاة، وقيل إنه فعل نلك للضغط على السلطان لاسترجاع حقه في وراثة العرش. وأنتاء السنوات التالية، ساءت العلاقات بين القاهرة وإسطنبول لدرجة وصلت معها إلى أزمة، ويرجم السبب جزئيًّا إلى سلوك الخديوي المنفرد كحاكم لدولة مستقلة تقريبًا. ولكن في النهاية تم إصلاح ما الأمور، وصدر مرسوم سلطاني جديد في ١٨٧٣ يؤكد قانون وراثة العرش للابن الأكبسر عليه قبل ذلك (١٠٠٠). ولكن، في فترة السنوات المنقضية بين المرسومين، كان إسماعيل قلقًا عليه قبل ذلك (١٠٠). ولكن، في فترة السنوات المنقضية بين المرسومين، كان إسماعيل قلقًا من أن يغير السلطان قراره ويبدل قانون وراثة العرش مرة أخرى.

في تلك الظروف، قرر إسماعيل أن يلجأ لإستراتيجية زواج الأقارب بين أفراد العائلة الخديوية. فحيث إنه قصر وراثة العرش على ذريته وحده، قرر استرضاء أفرع العائلة الأخرى، وأن يضمن دعمهم لورثته. وبناء على ذلك، تروج تسعة من أبناء الخديوي الاثني عشر من الأقارب (جدول ۱). كان ثلاثة من الزوجات بنات أحمد رفعت، والرابعة حفيدته، بما يشير إلى الاهتمام باسترضاء هذا الفرع. كانت زوجتان أخريان ابنتا إلهامي، ابن عباس الأول، ومن الواضح أن اختيارهما كان لنفس السبب. لم يكن أحد الأزواج أو الزوجات من أبناء مصطفى فاضل أو عبد الحليم. فقد كان المشقاق معهما لا يمكن رأبه، وقام إسماعيل بشراء ممتلكاتهما في مصصر لتثبيط أي رغبة لديهما في العودة الله الباقين من الأقارب، الأمر الذي يدل على أن الخديوي السابق كان يأمل في العودة إلى العرش.

إذن، في سياق السياسة والثقافة العثمانية المصرية، كان التغيير المهم حقّا والدذي استُهل بأفراح الأنجال عام ١٨٧٣ هو التحول إلى زواج الأقارب من أفراد العائلة المخاكمة. ورغم أن إسماعيل فرض الزواج الأحادي على توفيق وأبنائه الآخرين نتيجة ذلك بالضرورة، فلم يكن الزواج الأحادي هو هدفه الرئيسي. إذ إن إسماعيل لم يكن يشعر بوخز الضمير لتعدد زوجاته، وهناك حدث جرى قبل سنوات قليلة من الزيجات الأربع يوحي بأنه لم يكن مقتنعًا على الإطلاق بفضائل الزواج الأحادي. فقد طلب من المسرحي والصحفي الشهير، يعقوب صنوع، أن يقدم ثلاثة من مسرحياته الكوميدية في قصر المعاصرة. ويقول صنوع أن الخديوي استمتع بالمسرحيتين الأوليين، تحت عنواني: "آنسة المعاصرة. ويقول صنوع أن الخديوي استمتع بالمسرحيتين الأوليين، تحت عنواني: "آنسة المسرحية الثالثة تحت عنوان " الضرتان"، وكانت تعرض شرور تعدد الزوجات. هذه المرة لم يُسر الخديوي، وقال له: "سيدي موليير مصر إن كانت كليتاك لا تحتملان إرضاء الكر من امرأة واحدة فلا تجعل الغير يفعل مثلك!" (٧٠).

جدول (١) الزيجات الأولى لأبناء وبنات الخديوي إسماعيل

| الزوج أو الزوجة                              | سنة الزواج | الأمير أو الأميرة          |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------|
| منصور باشا، ابن أحمد باشا يكن <sup>(ا)</sup> | 127        | توحيدة (١٨٥٠ – ١٨٨٨)       |
| أمينة، ابنة إلهامي، ابن عباس الأول           | ١٨٧٣       | محمد توفيق (۱۸۵۲ – ۱۸۹۲)   |
| محمد طوسون، ابن سعید                         | ١٨٧٣       | فاطمة (١٨٥٣ – ١٩٢٠)        |
| عين الحياة، ابنة أحمد رفعت، ابن              | ١٨٧٣       | حسین کامل (۱۸۵۳ – ۱۹۱۷)    |
| خديجة، ابنة محمد على الصغير، ابن             | ١٨٧٣       | حسن (۱۸۵۶ – ۱۸۸۸)          |
| إبراهيم فهمي، ابن أحمد رفعت                  | 1448       | زینب (۱۸۵۹ – ۱۸۷۰)         |
| قمر، شركسية                                  | ?          | إبراهيم حلمي (١٨٦٠ – ١٩٢٧) |
| زينب، ابنة إلىهامي، ابن عباس الأول           | 1444       | محمود حمدي (۱۸۲۳ – ۱۹۲۱)   |
| شويكار، ابنة إبراهيم، ابن أحمد رفعت          | 1 4 9 0    | أحمد فؤاد (۱۸٦٨ – ١٩٣٦)    |
| أحمد، ابن أحمد رفعت                          | 1449       | جميلة فضيلة (١٨٦٩ – ١٨٩٦)  |
| مصطفى شكيب بك                                | 1897       | أمينة عزيزة (١٨٧٤ – ١٩٣١)  |
| إير اهيم فهمي، ابن أحمد رفعت ( <sup>ب)</sup> | 189.       | نعمت الله (۱۸۷٦ – ۱۹۶۵)    |

المصادر: الوقائع المصرية؛ خانكي، "زوجات حكام مصر"؛ Burke's Royal Families of the World, 1980; هــــــلال، الرقيــــق؛ http://www.royalark.net/Egypt/egypt9.htm

ملحوظة: أنجب إسماعيل ١٨ طفلا على الأقل (١٠ أبناء، و٨ بنـــات). ولا يظهــر فـــي الجدول سوى من عاشوا حتى تزوجوا، ولم يُذكر سوى الشريك الأول.

- (أ) ابن أخت محمد علي.
- (ب) أرمل الراحلة زينب (أعلاه)؛ تم عقد القران ولكن لم يدخل بها.

ورغم ذلك، فإن إستراتيجية الزواج الجديدة التي استُهلت بزيجات الأمراء الأربعـــة

قُدمت إلى الأوروبيين باعتبارها قرارًا بتبني الزواج الأحادي. وقد ذكرت السين شينيلز Ellen Chennells، مربية إحدى بنات إسماعيل الصغيرات، ما يلي:

قيل لنا إن الزيجات الملكية الأربعة سوف تكون في الشتاء، وأنها سـوف تكـون بداية أوضاع جديدة. كان محمد على لديه نفس نوع الحريم مثل السلطان، والـذي يتكون حصريًّا من الرقيق، واستمر هذا التقليد بين خلفائه حتـى الخـديوي. لكـن الأخير بعد أن كبر كان يرغب في تبني القانون الأوروبي الخاص بزوجة واحـدة، وأن تكون وراثة العرش مباشرة من الأب إلى الابن، بدلاً من التقليد الإسـلامي القديم الذي يجعل وراثة العرش لأكبر الذكور في العائلة. الأمر الثاني الذي نجـح في تأسيسه، هو جعل الوراثة في ابنه الأكبر، محمد توفيق باشا، أما الأمر الأول، فكان قصر زواج أبنائه على زوجة واحدة من نفس طبقته (٢١).

ومن اللافت للنظر طريقة تقديم هذه الزيجات للغربيين باعتبارها بداية "أوضاع جديدة". قيل أن الخديوي يرغب في تبني الزواج الأحادي وجعل وراثة العرش لأكبر الأبناء، بهذا الترتيب الدال على الأولوية. وقُدمت أفراح الأنجال للمصريين من خال الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية، والتي لم تذكر أبدًا الزواج الأحادي، رغم أن الجريدة في مكان آخر احتفلت بفكرة التغيير في نظام وراثة العرش. وقُدم التبرير لتغيير نظام الوراثة إلى الابن الأكبر بأنه يعطي الخديوي استقرارًا أكبر، وباعتباره أمرًا مفضلاً لدى الدول الغربية (المتحضرة)(٢٧). أما اقتصار أبناء إسماعيل على زوجة واحدة نتيجة زواجهم من أميرات، فلم يتطلب هذا الجانب المألوف للثقافة المصرية العثمانية أي تعليق. في نظام الزواج في ذلك الوقت، لم يكن الاقتصار على زوجة واحدة بديلا لتعدد الزوجات، حيث إن الرجل قد ينتقل بين الزواج الأحادي أو تعدد الزوجات في أوقات.

والواقع أن التناقض بين طريقة تقديم الزيجات الأربع للأمراء إلى الأوروبيين وطريقة تقديمها إلى المصريين، ينم عن إستراتيجية القصر المعقدة التي كانت تهدف لتقديم الحكم الخديوي في أفضل ضوء، وإلى تملق الأوروبيين في نفس الوقت، بالتركيز على تبني الزواج الأحادي. كما أن رواية شينيل تشير إلى الأسباب التي أدت إلى الانتقال المفترض إلى الزواج الأحادي، أي صالته بجعل وراثة العرش للابن الأكبر، وكذلك زواج الأمراء من نساء "من نفس الطبقة"، وبالتحديد، أميرات من بين أفراد العائلة الخديوية الكبيرة.

## حكم توفيق وعباس الثاني، والمثل الأعلى للأسرة النواة

في النصف الأول من القرن العشرين، كان "تحرير المرأة" قد أصبح مضمنًا داخل خطاب القوميين-الحداثيين حول التاريخ المصري، وذلك في نفس الوقت الذي أصبح فيه المثل الأعلى للأسرة النواة، وما يتصل بها من الزواج القائم على الرفقة والمودة، مقبولا بين المتعلمين كجزء لا يتجزأ من الحياة على الطريقة العصرية. وعند التفكير في هذا الاتجاه، والخطاب حول الأسرة الحاكمة التي قدمت نفسها كصورة لقوى التقدم، امتدح بعض المؤرخين في سنوات العقد ١٩٣٠ الخديوي إسماعيل وسلالته لمساهمتهم في تقدم النساء وتحسين الحياة العائلية (٢٠٠)، كما أن الدعاية التي واكبت زواج الملك فاروق والأميرة فريدة في عام ١٩٣٨ قدمتهما في صورة مثالية لزوجين عصريين (٢٠٠).

وهناك مثال مبكر من هذا الخطاب في التقرير التالي المنسوب إلى توفيق، أول خديوي يتخذ الزواج الأحادي، في ١٨٨١:

الشيء العظيم.... هو تعليم النساء. وهذا سيجعلهن، ليس فقط رفيقات لأزواجهن، ولكن أيضا سوف يدفعهن إلى الاهتمام بالتعليم الأساسي للأطفال، وهو حاليًا يعاني من الإهمال ويزيد من الصعوبات التي تواجهنا عندما يدخلون المدرسة لأول مرة. إن الحياة العائلية نعمة كبرى، وستصبح مستحيلة لو لم يتعلم الرجال والنساء على السواء. إن هدفي في الحياة هو الوصول إلى هذه النتيجة؛ وأثـق أننا، بمرور الوقت، سوف نتمكن من التخلص من وجود الرقيق في الحرملك. إنني أمقت فكرة الرق، وأفعل كل ما أستطيع للتخلص منه: وفوق ذلك، إن الحرملك ليس مطلوبًا إلا بوجود زوجات متعددات؛ فعندما تكون هناك زوجة واحدة لـن تكون هناك ضرورة لعزلها. من الخطأ أن نتصور أن ديننا يطلب منا أن يكون لدينا أكثر مـن زوجة، أو أن يجعل الزوجة جارية وليست مساوية لنا. إن المذهب الحنفي يحـدد روجة، أو أن يجعل الزوجة جارية وليست مساوية لنا. إن المذهب الحنفي يحـدد المرأة في موقع ريادي إذا كانت جاهلة غير متعلمة؟(٧٥).

ظهر هذا الاقتباس في مقال متعاطف مع توفيق، نُشر في بداية الشورة العرابية، وكان يُقصد منه، فيما يبدو، استجلاب دعم الأوروبيين له. فقد كان، وفقًا للمؤلف: "زوجًا وأبًا رائعًا"(٢١).

ت آراء توفيق تتسق مع كتابات دعاة التجديد المصريين والعثمانيين حول التي كانت تؤكد على الحاجة لتعليم النساء بهدف إعدادهن لدور منزلي، ولكي فيقات لأزواجهن". وعكس قلق توفيق حول "قضية الطلاق بين الطبقات الدنيا" مامات الأخرى للإصلاحيين (٧٧). نُسبت مثل هذه الآراء إلى توفيق في المصادر فقط، ولكنه كان على أية حال أحادي الزواج، كما كان غالبًا ما يعبر عن قصره سرية له (٨٨).



كل ١. الخديوي توفيق وحرمه السيدة أمينة هانم أفندي، وأبناؤهما، أو اسط ١٨٨٠.

اليسار إلى اليمين: حرم الخديوي، الأمير عباس حلمي (١٨٧٤ – ١٩٤٤)؛ الأميرة (١٨٨١ – ١٩٦٦)؛ والأميرة (١٨٨١ – ١٩٦٦)؛ والأميرة ١٨٨١ – ١٩٠١)؛ والأميرة الأمير محمد على توفيق (١٨٧٥ – ١٩٥١)؛ والأميرة المحترفون المحترفون المحصورون المحترفون المحصية للعائلات في مصر. المصدر: مكتبة الإسكندرية، الأرشيف الرقمي: را المعاصرة.

، قدرة توفيق على التعبير بوضوح عن خطة للإصلاح العائلي وتقدّم المرأة قبيل البريطاني على أن مثل هذه الأفكار كانت قد ظهرت في مصر وتتداولها

المستويات العليا في الدولة (٧٩). لكن إلى أي مدى كان توفيق مخلصًا لهذه الأفكر، لقد قَيدت تصرفاته في البداية نتيجة الهيمنة الأوروبية غير الرسمية، وبعد ١٨٨٢ نتيجة الاحتلال البريطاني: كان ملكا لكنه لم يكن يحكم. وكانت الأولوية الأولى لديه هي استعادة شرعية حكمه، الذي أنقذه البريطانيون من ثورة شعبية كبرى. راح القصر يرعى شعبيته عن طريق وضع جدول للظهور العلني والأنشطة التي يقوم بها على نحو منتظم، وبإتاحــة تغطية صحفية لكل ذلك، وكذلك مناسبات رسمية. أما حرم الخديوى السيدة أمينة، فكان ظهورها أيضًا في المناسبات الرسمية يُشار إليه بانتظام، كما يُسشار إلى تحركاتها وتحركات الخديوي في الصحف - حضور الأوبرا، الانتقال من قصر إلى آخر (^^). وقد صورت ليزا بولارد علاقة بين الأنشطة العامة التي تُنشر عنها التقارير الصحفية لتوفيق وأمينة، والاتجاه المتنامي في الصحافة المحلية لربط إصلاح الحياة العائلة بتجديد الأمــة، ولكن، كما لاحظت، كانت المشاهد والأنشطة المذكورة لتوفيق تسبق الانتشار الكبير للكتابات التعليمية حول إدارة المنزل، وتربية الأطفال وغير ذلك من الموضوعات المنزلية في أواخر العقد ١٨٨٠ وطوال العقد ١٨٩٠<sup>(٨١)</sup>. ولو لم يمت توفيــق فجـــأة فـــي ١٨٩٢، لكان من الممكن للأنشطة العامة التي قام بها هو وأمينة أن تجعلهما رمـزًا لمثـال الأمـة الرائد للزوجين البورجوازيين، وأن تربط صورة الأسرة الخديوية بمثال الأسرة النواة. ولكن خليفته لم يكن رجل الأسرة بامتياز بالقياس إلى هذا المثال.

فإذا كان توفيق جادًا في معارضته الرق وتعدد الزوجات، فلا نستطيع أن نقل انفس الشيء عن خليفته عباس الثاني، أو حتى عن أرملته، أمينة، التي احتلت الموقع النافذ لوالدة الخديوي. كان عباس الثاني عند توليه العرش في السابعة عشرة من عمره وغير متزوج، وتولت أمينة البحث له عن أميرة مناسبة ليتزوجها. فوضعت عينيها على أميرة عثمانية، متجاوزة بذلك ابنة عمه الأولى، وكادت تتجح في ترتيب الزيجة. في ذلك الوقت، بدأ عباس علاقة معاشرة مع إقبال (١٨٧٦-١٩٢٣)، إحدى الجواري الشركسيات التلاث اللائي عينتهن أمينة لخدمته الشخصية. وفي ١٢ فبراير ١٨٩٥، ولدت إقبال طفلة سنسميت أمينة تكريمًا لاسم جدتها. وكتب عقد زواج بينها وبين الخديوي بعد سبعة أيام. وفي الاحتفال العام، استضافت والدة الخديوي النساء المهنئات (١٨٠٠). وفي النهاية، أنجبت إقبال كل أبناء عباس الستة.

يذكرنا قيام أمينة بتقديم إقبال والجاريتين الأخريين كهدية لابنها بما فعلته والدة الأمير إسماعيل بتقديم شفق نور إليه قبل توليه الخديوية، ويوحي بأن تلك كانت طريقة للتحكم في النشاط الجنسي للأمير الشاب. وكان إنجاب طفل من سرية لا يزال أمرًا ساريًا في ثقافة الطبقة الحاكمة والعليا، لكن توقعات العامة قد تغيرت أثناء السنوات الأربعين التي تفصل بين ولادة الخديوي الراحل توفيق وحفيدته أمينة فيما يتعلق بالحياة الخاصة للخديوي. سرعان ما قام عباس بعتق إقبال ورفعها إلى مكانة الزوجة الشرعية. وأعلنت جريدة الوقائع المصرية الميلاد وبعد ذلك الزواج، ونشرت بعض الأبيات الشعرية التي كتبت تكريمًا للطفلة الخديوية (١٩٨)، مما يدل على أنه لا يوجد إحساس بفضيحة فيما يتصل بهذه الأحداث. لم تُشر الإعلانات الرسمية إلى وضعية إقبال السابقة كرقيق، ولكن الظروف كانت واضحة لأي شخص بألف ثقافة الطبقة العليا.

من المحتمل أن أمينة كانت تملك إقبال، ومن المؤكد تقريبًا أيضًا أنها كانت تملك رقيقًا آخرين، بعد أن أصبح استيراد الرقيق الأبيض غير قانوني في مصصر عام ١٨٨٤. ويبدو أنها هي وعباس الثاني لم يشعرا أن الرق مسألة مرفوضة من حيث المبدأ، حيث إنهما احتفظا بالرقيق في بيوتهما حتى الحرب العالمية الأولى (١٩٠٠). ورغم الخروج على بعض نواحي ثقافة الحرملك التقليدية (مثل السماح بنشر صورتها سافرة في ١٩٢٣ وبعدها)، استمرت تسلك بما يتفق مع ثقافة رقيق الحرملك بقية حياتها. وقد خصصت وقفًا كبيرًا، كان أحد أغراضه دفع معاشات استين من الرقيق السابقين، من ضمنهم عشرة خصيان (١٩٥٠). وكان معظم الباقين نساء، أغلبهن قد تزوجن أو ترملن، بما يشير إلى أنهين تركن خدمة أمينة في وقت سابق. ومن الواضح أن هناك أخريات، مثل السيدة قصر، خادمتها الرئيسية (باش قلفا)، ظللن في خدمة أمينة حتى وفاتها في ١٩٣١. أما بالنسبة لموقف عباس تجاه الرق، ففي إسطنبول عام ١٩٨٤ أوكل لطبيبه الشخصي جومانوس باشا مهمة شراء مزيد من الجواري البيضاوات "الحرملك". وشكا الخديوي من أنه ليس الميه غير جاريتين أو ثلاث، لا يكفين سوى لخدمته الشخصية. ولم يكن يستطيع شراء الرقيق في مصر، حيث التجارة ممنوعة، ومن ثم أصبح من الضروري أن يحصل عليهن الرقيق في مصر، حيث التجارة ممنوعة، ومن ثم أصبح من الضروري أن يحصل عليهن الرقيق في مصر، حيث التجارة ممنوعة، ومن ثم أصبح من الضروري أن يحصل عليهن الرأمن إسطنبول. اشترى جومانوس ست لخدمة المتزل، لا كسراري (١٩٠٠).

اختلف عباس الثاني أيضنا عن النموذج الذي قدمه أبوه عندما تــزوج بــأكثر مــن واحدة. كانت زوجته الثانية هي جاويدان هانم (١٨٧٧–١٩٦٨)، التي قابلها أثنـــاء إجـــازة

في أوروبا، وكانت في السابق الكونتيسة ماي توروك فون تسندرو von Szendro von، من أصل مجري عريق. وكانا قد تزوجا سرًا في وقت ما بعد عام ١٩٠٠ واعتادت أن تصحبه في رحلاته متخفية. وقد أسلمت وتزوجها الخديوي رسميًا في نهاية فبراير ١٩١٠، ربما لتفادي فضيحة. وبعد ثلاث سنوات انتهى الزواج. وفي منكراتها، كتبت جاويدان متعجبة: "كان من الغريب أن أفكر أن زوجي له زوجتان "(٢٠٠). وعلى عكس زواج عباس من إقبال، لم يُعلن زواجه من جاويدان، رغم أنه كان على يدي مفتى الديار المصرية. ولم يظهر خبر عن الحدث في الوقائع المصرية، ولا في الصحف الخاصة مثل الأهرام، رغم أن أنشطة الخديوي كانت تلفت انتباه الصحافة عادة. ولسم يصبح اتخاذ الخديوي لزوجة ثانية معلومًا بين العامة حتى سنوات العقد ١٩٣٠.

كان للخديوي إسماعيل عدة زوجات وسراري، وكانت المعلومات العامة عن ذلك تعبر عن عظمته وفحولته. أما تعدد الزوجات السري لدى عباس، فكان أقل تـشابهًا مـع أسلوب جده وأكثر قربًا لسلوك شخص يرتكب الخيانة الزوجية في مجتمع يلتزم بـالزواج الأحادي، أو، كما هو الحال في مصر اليوم، في مجتمع تعدد الزوجات فيه قانوني، لكنـه مرفوض اجتماعيًّا.

\*\*\*

كان الانتقال إلى الزواج الأحادي في البيت الخديوي يجسد عددًا من التغيرات المعقدة والملتبسة في نظام الحياة المنزلية للطبقة الحاكمة والعليا في القرن التاسع عشر. ففي ثقافة تسمح بالزواج المتعدد، لم يكن الزواج الأحادي يعتبر مضادًا لتعدد الزوجات، ومن ثم فإن تبني أبناء الخديوي إسماعيل لنظام الزواج الأحادي لم يستجلب تعليقات إلا بين الغربيين. وبعد أن ضمن إسماعيل مرسومًا يجعل وراثة العرش للابن الأكبر، تبني إستراتيجية زواج الأقارب لاسترضاء الأفرع الأخرى من العائلة الخديوية، ومن ثم كان الزواج من أميرات العائلة لا يتفق مع تعدد الزوجات. وقد رأى المراقبون الغربيون أن تبني الزواج الأحادي يعتبر تغييرًا مهمًا، ولكن لا دليل داخل الثقافة المصرية العثمانية على أن المقصود به أو المفهوم منه تغييرًا واسع الأبعاد. ومع ذلك، فقد لجأت الطبقة العليا إلى محاكاة العائلة الخديوية في أشياء مثل الطراز المعماري، والملابس وتوظيف مربيات أوروبيات لتعليم بناتهم، ويبدو أن المثال العام الذي وضعه البيت الخديوي أسمهم مربيات أوروبيات لتعليم بناتهم، ويبدو أن المثال العام الذي وضعه البيت الخديوي أسمهم مربيات أوروبيات لتعليم بناتهم، ويبدو أن المثال العام الذي وضعه البيت الخديوي أسمهم مربيات أوروبيات لتعليم بناتهم، ويبدو أن المثال العام الذي وضعه البيت الخديوي أسمهم مربيات أوروبيات لتعليم بناتهم، ويبدو أن المثال العام الذي وضعه البيت الخديوي أسمهم مربيات أوروبيات لتعليم بناتهم، ويبدو أن المثال العام الذي وضعه البيت الخديوي

كان السعي لكسب الرأي الأوروبي من الاهتمامات الأساسية لأسرة محمد علي، وقد قام الخديوية وإعلامهم بالكثير من أجل التغيير إلى النزواج الأحدي. ورغم الصعوبات التي لقيها عباس الثاني مع المحتل البريطاني في مصر، فحتى زواجه من جاويدان هانم، كان الكتاب البريطانيون بشكل عام يصورون حياته الشخصية كما لو لم تكن بها شائبة. امتدح إدوارد ديسي Edward Dicey زواج عباس من امرأة واحدة، وكذلك فعل كرومر في كتابه Modern Egypt (مصر الحديثة، ١٩٠٨)، رغم أنه في كتابه Abbas الزوجات لم يكن يتفق مع حياة عائلية سليمة، وأن المسلمين اضطروا لتبني النزواج الأحادي لكي يتمكنوا من التقدم نحو الحضارة الحديثة. وهكذا، سعى القصر لحفظ الصورة التي "لا تشوبها شائبة" لحياة العائلة الخديوية في بريطانيا وغيرها من البلدان "المتحضرة".

كان القصر أيضًا مهتمًا بالرأي العام المصري. وصفت جوان كول كيف أسهم التطور السريع للنقل، والمدارس، والنشر في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر في تشكيل "شعب" يستهلك الصحف المطبوعة، ويهتم ويسهم في الشئون العامة (٩٠٠). وبينما كان الكثير من الرواد المصريين يرغبون في وضع نهاية للاحتلال البريطاني، فلم يكن الحماس يملأهم نحو مستقبل تعود فيه البلاد إلى حكم خديوي قوي. كانوا يفضلون نظامًا دستوريًا يقيد سلطة الحاكم ويسمح لهم بإدارة الأمور عن طريق برلمان يمثل فئات الشعب. وكانت أيديولوجية العائلة الجديدة بالغة النفوذ بين الفئات المتعلمة الدين كان عباس يحتاج لدعمهم، وكانت الأسرة النواة والزواج القائم على الرفقة من الملامح المهمة لليوم حقًا شرعيًا للرجل المسلم في مصر. لكن إستراتيجية القصر في إخفاء زواجه الثاني يدل على مدى تغير الشعور العام في الفترة بين أفراح الأنجال، عندما مر الانتقال إلى الزواج الأحادي في البيت الخديوي دون تعليق من جانب المصريين، وحتى عشية الحرب العالمية الأولى.

## الفصل الثانى الزواج في الواقع العملي تغير نظام الزواج وتشكيل البيت العائلي

عندما تولى الخديوي توفيق الحكم خلفًا لإسماعيل بعد خلعه ونفيه عام ١٨٧٩، أصبح مسئولاً عن تزويج نساء الحرملك اللائي تركهن والده. وكان الشاب أحمد شفيق (١٨٦٠ – ١٩٤٠) هو مسئول القصر الذي يتولى مهمة اختيار الأزواج للنساء، وتقديم الجهاز لهن، ودفع نفقات حفل الزفاف. ذات يوم أصابته الدهشة عندما أخبره رئيسه أنه، هو أيضنًا، سوف يتزوج من امرأة شركسية اختارها الخديوي له. ونصحه والده بقبول طلب الخديوي، الذي كان راعيًا له (١).

وتعتبر مذكرات أحمد شفيق مصدرًا مفيدًا لمعرفة تقاليد النواج في عائلات الطبقتين الحاكمة والعليا في أواخر القرن التاسع عشر، بداية من تجاربه الشخصية. يصور زواجه الأول استمرار عناصر الثقافة المتصلة بنظام حكومة البيت العائلي في الجيل التالي لانتهاء تجارة العبيد وأفول الحكم الخديوي الأوتوقراطي. كان شفيق ابن مسئول حكومي كما كان في حاشية توفيق، الذي دفع تكاليف تعليمه العالي. وكانت مكانة الرقيق عادة تكتسب من مكانة البيت الذي ينتمون إليه، ومن ثم فإن مسئولاً من أسرة عريقة مثل شفيق كان يعتبر مناسبًا لامرأة من حرملك الخديوي السابق (١٠). وكان الزواجه أثر تقوية الرابطة بينه وبين البيت الخديوي، كما كان الأمر تمامًا في الأجيال السابقة عندما كان الزواج من نساء حرملك الخديوي يربط الموظفين المدنيين والمضباط العسكريين بالبيت الخديوي. تصور مذكراته أيضًا كيف كان نظام العائلة الأبوي يقيد السقلالية الرجال والنساء على السواء في اختيار شريك للحياة، ولكن في حالته كان الخديوي هو راعيه، هو الذي يتخذ القرار وليس والده. ولم يكن لشاب صغير من أتباع الخديوي، مثل شفيق، ولا لعروسه، القدرة على إبداء الرأي في اختيار متى ومن يتزوج.

هذا الملمح وغيره من ملامح نظام الزواج بدأ يتغير في الجيل التالي، على الأقل بين الطبقات المتوسطة والعليا. في هذا الفصل نتناول هذه التغيرات، بداية

بفحص مذكرات ثمانية مصربين تزوجوا بين ١٨٨٠ و ١٩٢٣ (٢). كان الملمــح المركــزي لنظام الزواج كما تصفه هذه المذكرات هو عملية ترتيب الزواج، والتــي تــشمل اختيــار الطرف الآخر والتفاوض بشأن شروط عقد الزواج. كانت فرصة العريس أو العروس فــي اختيار الشريك تقل كلما صغر سنهما. فكانت قناعات الطبقة العليا تمنع لقاء العروسين قبل يوم الزفاف. وقد عبر معظم من كتبوا هذه المذكرات، وكلهم رجال، عن اعتراضهم علــي هذا التقليد، ولكنهم لم يعترضوا على عملية ترتيب الزواج من ناحية المبــدأ. ذلــك علــي الرغم من أنهم، جميعًا، لم يخضعوا للتزويج صغارًا. أما المــرأة الوحيــدة بــين هــولاء عشرة من عمرها إلى ابن عم يكبرها بكثير، وكانت تجربة مؤلمة. وفي وقت لاحــق مــن عشرة من عمرها إلى ابن عم يكبرها بكثير، وكانت تجربة مؤلمة. وفي وقت لاحــق مــن حياتها تزعمت قضية تحديد سن أدنى للزواج (٤). وبالتالي، فإن السن عنــد الــزواج هــو موضوع آخر يظهر في هذه المذكرات، ليس فقط كقضية سياسية، حيث إن الــزواج هــو من أكبر كان يعطي العروسين استقلالية أكبر في اختيار الشريك، كمــا أنــه يرفــع مــن احتمالية تشكيل بيت لأسرة نواة منفصلة عن الآباء. وكان المعتاد أن يؤدي التعليم الشـانوي والجامعي إلى تأخير سن الزواج المرجال، ويبدو أن ذلك كان من عوامــل اختفــاء بيــوت الأسر الممتدة بين النخبة المدنية بعد الحرب العالمية الأولى.

وهناك قضية ثالثة تظهر في هذه المذكرات، وهي تعدد الزوجات. كانست النسساء يكرهن ذلك بشدة، ولم تكن هدى شعراوي استثناء. لقد انفصلت عن زوجها طوال سبع سنوات نتيجة زواجه بأخرى. لكن يبدو أن كتاب المذكرات يؤكدون انطباع الأجانب بأن تعدد الزوجات كان يتراجع في الطبقات العليا. لم يكن ثمة مكان لتعدد الزوجات في أيديولوجية العائلة الجديدة، حيث كان مثال الزواج الرفاقي من المكونات الهامة للأسرة، ورغم أن كتاب المذكرات الذكور لم يعبروا عن معارضتهم لتعدد الزوجات مباشرة، فأو أولئك الذين عبروا عن رغبتهم في لقاء عروس المستقبل قبل الزواج برروا نلك بأنه متفق مع الدين وبرغبتهم في علقة رفقة طيبة ومودة مع زوجاتهم. ورغم أنهم كانوا يعبرون عن مشاعرهم بعد مرور عقود من الحدث، فإن رواياتهم تعزز الانطباع بأن الخديوي عباس الثاني عندما غلف زواجه الثاني بالسرية كان ذلك دليلاً على تغير مثاليات الخديوي عباس الثاني عندما غلف زواجه الثاني بالسرية كان ذلك دليلاً على تغير مثاليات

كان كتاب المذكرات التي نتناولها هنا شخصيات ناجحة، منهم المحامي، والسياسي، والكاتب. وكانوا من أبناء الذوات، أو صعدوا إلى طبقة الذوات، وفيما أعرف، لـم يكسن هناك كتاب مذكرات شخصية في نلك الفترة ينتمون إلى الطبقة العاملة أو الفلاحين. لكن، على الرغم من محدودية من يمثلونهم، فإن هذه المذكرات ذات قيمة كبيرة لما تحتويه من وصف لوسائل اختيار الشريك ومفاوضات الزواج؛ وما تقدمه من تصوير لتدخلات العائلة والأصدقاء وغيرهم في هذه العملية؛ وتصوير المؤلفين لمواقفهم ومشاعرهم الشخصية في ذلك الوقت. وبينما تفضل المذكرات خبرات النخبة، يمكننا أن نفهم بعض جوانب الزواج والحياة الزوجية بين أغلبية المصريين من مصادر أخرى، من ضمنها ســجلات المحــاكم الشرعية والفتاوى الصادرة عن مفتى الديار المصرية محمد العباسي المهدي، الذي احتـل المنصب افترة طويلة. فإذا كانت المذكرات تمثل وجهة نظر أبناء النحبة، فسجلات المحاكم حتى نهاية القرن التاسع عشر تمثل الطبقة الوسطى بشكل رئيسى. أما سجلات التعداد فهي مصدر آخر يقدم أدلة عن حياة أعضاء المجتمع الأكثر هامشية، والذين نادرًا ما يظهرون أمام المحاكم، مثل العمال، والبدو، والرقيق. هذه التعدادات تعطى لمحة فعليــة عن العديد من البيوت المدنية والريفية في العقود الوسطى من القرن التاسع عــشر، وهــي تحتوي بيانات قابلة للقياس الكمي بحيث تتيح لنا أن نفحص، وأحيانا أن نراجع، الأفكار التي سادت طويلاً عن التاريخ الاجتماعي المصرى، والتي لا تستند إلا إلى انطباعات الرحالة الأجانب.

## ذكريات الزواج في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

عندما تلقى شفيق خبر عروس المستقبل الشركسية، كان على علم تمامًا بالتقاليد التي تمنعه من طلب رؤيتها قبل الزفاف. كانت بيوتات الطبقتين العليا والحاكمة تمارس عزلاً كاملاً للنساء، بزعم حماية براءتهن، ولكنهم أيضاً يستعرضون بذلك مرزاعم الشروة والاحترام. لم يكن مقبولا للعائلات ذات المكانة، وبالطبع لأهل بيت الخديوي، السماح برؤية النساء الشابات أو حتى وصفهن لرجال من غير المحارم. وكانت العادة أن يلتقي العريس بعروسه لأول مرة في ليلة الزفاف، رغم أن النساء كانت لهن وسائل في التوصل إلى رؤية العريس المتوقع، كما سوف نرى.

عبر شفيق وبعض كتاب المذكرات الآخرين عن ضيقهم بهذه العادة، وعن الرغبة في مقابلة عرائسهم المستقبلية، أو على الأقل أن يتلقوا معلومات عنهن عن طريق شخص ثالث. كان لديهم، كرجال تلقوا تعليمًا حديثًا، إلمام بالخطاب المعاصر حول أهمية التقاء الزوجين قبل الزفاف لتأسيس العلاقة منذ البداية (٥). وتنذكرهم لمشاعرهم يدل على النجاحات التي وصلت إليها الأيديولوجية الجديدة للعائلة، والتي كان يجري تمثيل الزواج فيها كعلاقة رفقة دائمة. كانت العائلات المتشددة في المحافظة تقاوم فكرة النقاء بناتها مع خطابهن قبل الزواج حتى بعد دخول القرن العشرين، الأمر الذي جعل بعض هؤلاء المؤلفين، حتى وهم يكتبون بعد عقود، يؤكدون أن الإسلام يسمح بمثل هذه المقابلات. وقد أكدت السلطات الدينية في أواسط القرن العشرين نفس النقطة لنفس السبب (١).

قبل زواجه بفترة، اعتبر شفيق مناسبًا لامرأة أخرى لكن عائلتها ألغت الموضوع عندما طلبت والدته أن تراها (١٠). وحدث نفس الشيء في مناسبة أخرى بعد أن ترمل. في ذلك الوقت كان شفيق في العقد الرابع من عمره. وقد قضى بعض الوقت في أوروبا وكد يتزوج امرأة فرنسية، والتي قال إن اسمها إيزابيل كونتال. أراد شفيق أن يتعرف إلى عروس المستقبل كما فعل مع إيزابيل (١٠). وحذرته أمه من أن ذلك لن يكون مقبولاً بالنسبة لأي عائلة نبيلة، لكن يمكن أن يُسمح له برؤية صورتها. لكن عائلة العروس المستقبلية عبروا عن ضيقهم عندما طلبت والدته رؤيتها، ورفضوا الاستمرار في المفاوضات (١٠). في النهاية، تزوج شفيق مرة أخرى عام ١٩٨٤. ورغم أنه حذف اسم زوجته من مذكراته لكنها كانت عزيزة راشد راكم هانم، ابنة لواء في جيش الخديوي إسماعيل (١٠). وفي ذلك الوقت يعيش الوقت، كانت هي ووالدتها ضمن حاشية الخديوي السابق، الذي كان في ذلك الوقت يعيش في المنفى في إسطنبول. وتدخل الخديوي عباس الثاني بنفسه لتشجيع الأم على السماح بإرسال صورة ابنتها إلى شفيق في القاهرة. ومع ذلك، الثقى شفيق بعروسه لأول مرة في الملة الزفاف (١٠).

لم يكن شفيق بالطبع مصريًا نموذجيًا، ولكنه كان من موظفي القصر نوي الأصول الكريمة، وينبغي اختيار عرائسه من أرقى عائلات النخبة. كانت أكثر البيوتات ثراء فقط هي التي يمكنها الحفاظ على نظام الحجب التام للنساء، وفيها أقسام منف صلة من البيت وعدد كبير من الرقيق والخدم. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر السع الحيز

العام نتيجة تطور وسائل المواصلات، وتطور المعمار وتصميم المدينسة على السنمط الأوروبي، مما جعل الحجب أكثر صعوبة، ومن ثم أكثر تكلفة واقتصارًا على نساء تلك الطبقة. وبالفعل غامرت نساء الطبقة العليا بالخروج إلى الأماكن العامة، ولكن فعل ذلك كان يتطلب وجود خصيان لمرافقتهن، وعربات مغطاة بالستائر، وما إلى ذلك. وعند افتتاح دار الأوبرا بالقاهرة في ١٨٦٩، كانت هناك مقصورات ذات سواتر للسيدات، ولكن لم يكن هناك قسم منفصل للنساء في منطقة المقاعد العامة.

نشرت الصحف الشعبية المزدهرة في أو اخر القرن التاسع عشر ما يعبر عن القلق بسبب وجود النساء في الحيز العام، وظهرت على صفحاتها مساهمات ورسائل تصف الأحداث المحلية من الجريمة والفساد العام التي ارتبطت غالبًا بالنساء، ومع وجود كتابات وصفية للنساء، وضعت الصحف إطارًا يصور انقسامًا بين المرأة المحترمة، وسيئة السمعة. فالأولى تحافظ على عفتها بالتغطية وعدم الاختلاط بالرجال، بينما الأخيرة تتصرف باستهتار، فلا تتغطى بشكل كامل، وتختلط بالرجال، بل وتمازح وتتدلل (۱۲). لم يكن الاهتمام العام وكذلك الرسمي بوضع سياسة لسلوك النساء في الأماكن العامة أمرًا جديدًا، كما بينت ليات كوزما (۱۳). لكن هذا الاهتمام تزايد مع تقدم التمدين، واتساع المجال العام، وظهور صحافة شعبية ترجع صدى هذه الاهتمامات وتكثفها. ومن ثم، فان رغبة النخبة في الاحتفاظ بالاحترام من خلال تغطية وإخفاء النساء كانت نتيجة التحديث بقدر ما كانت امتدادًا لتراث الماضي.

ومن الأعراف المتصلة بتغطية النساء لأنفسهن تلك العادة الخاصة بعدم الكشف عن أسمائهن بين العامة. لم يذكر شفيق اسم زوجته الشركسية، التي ماتت بعد شلات سنوات من الزواج، وكذلك لم يذكر اسم زوجته الثانية، عزيزة هانم، رغم أنه نشر مذكراته في وقت انتشرت فيه الدعوة لتحرير المرأة في الخطاب القومي العصري (١٤٠). ومن بين جميع الرجال مؤلفو المذكرات التي نتناولها هنا، لم يذكر اسم زوجته في روايته سوى اثنين، ويروي لنا سلامة موسى (١٨٨٧ – ١٩٥٨) أن أخته الكبرى ضربته وهو طفل لندائه باسمها من الشارع (١٠٥).

كانت الأغلبية من الطبقة العاملة والفلاحين أيضًا يفصلون بين الرجال والنسساء، رغم أنهم لم يكونوا يمتلكون الوسائل التي تجعلهم يصلون إلى تلك الدرجة من الفصل التام

بين الجنسين التي كانت النخبة تمارسها. في تلك الطبقات، كان الرجال والنساء غالبًا يتزوجون ضمن العائلة الكبيرة أو من أبناء الحي أو القرية، وبعض العائلات عُرفت بالزواج داخل العائلة لأجيال طويلة. تقول الكاتبة النسوية ملك حفني ناصف، التي كتبت تحت اسم مستعار هو باحثة البادية (١٨٨٦ – ١٩١٨)، أن العرائس والعرسان في القرى كانوا غالبًا يلتقون قبل الزواج (١٦)، على الرغم من احتمالية أن العائلات الريفية البارزة كانت تحاكي الطبقات الوسطى والعليا الحضرية في اتباع عادات تقيد من حركة النساء.

كان المحامي والسياسي إبراهيم الهلباوي (١٨٥٨ – ١٩٤٠) أحد معاصري شفيق. كان والد الهلباوي مراكبيًا في النيل ثم عمل فيما بعد فلاحًا وتاجرًا، وتعلم القراءة في وقت متأخر. تزوج الهلباوي للمرة الأولى في ١٨٨٠ في قريته كفر الدوار، الواقعة في محافظة البحيرة، في الوجه البحري. وعندما بدأ يمارس المحاماة في مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية المجاورة، رفضت زوجته أن تصحبه لكراهيتها لحياة المدينة، وذهبت لتعيش معائلتها. فهي لم تكن مضطرة قانونًا أن تصحبه إلى موقع بعيد، على عكس النساء المتزوجات في غرب أوروبا(١٨٠٠). وكان الأثر المتوقع هو الطلاق. كانت زوجته الثانية معتوقة شركسية من بين حريم الأميرة جميلة (١٨٦٩ – ١٨٩٦)، إحدى بنات إسماعيل، الخديوي السابق. وساعدت زوجة أحد زملائه في اختيارها، وقامت بالتوسيط في الخديوي السابق. وساعدت زوجة أحد زملائه في اختيارها، وقامت بالتوسيط في مهنة المحاماة الناشئة، واكتساب علاقات جيدة. ولابد أن قراءه فهموا عدم وجود أي مجال لأن يلتقي بعروسه قبل الزواج، حيث كان يعقد صلة زواج ضمن الطبقة الأرسينقراطية.

وأوضحت محاولة الهاباوي الزواج المرة الثالثة حدود قدرته على التسلق الاجتماعي. فهذه المرة طلب من زوجة زميل آخر أن تختار له امرأة شركسية من بطائة الأميرة الراحلة برلنتي (توفيت ١٨٩٢)(١٩)، والدة أمينة حرم الخديوي، والتي كانست تشرف على تزويج النساء اللاثي كن سابقًا في حرملك أمها. طلب من الهاباوي أن يحضر إلى باب حرملك قصر عابدين، المقر الخديوي، حيث وقف فترة ليكون فحصه متاحًا. وفيما بعد أبلغ بأنه لم يعجب العروس المعنية (أو ربما لم يعجب حرم الخديوي نفسها) كرجل ذي مكانة (٢٠). بعد هذا الرفض تحول مرة أخرى إلى قصر الأميرة جميلة؛ فروجته

إلى ابنة أحد الأكابر التي كانت قد تربت في قصرها. لم يكن هذا الزواج ميمونًا، وطلق هذه الزوجة بعد مرور فترة غير طويلة عندما نقل عمله كمحام إلى القاهرة (٢١). وتروج للمرة الأخيرة في ١٨٩٧، وكان زواجًا سعيدًا هذه المرة، من معتوقة شركسية من حرملك إحدى زوجات الخديوي الراحل إسماعيل (٢٢). وتصور قصة زواج الهلباوي المتعدد استمرار تطلع الرجال الطموحين من جيله لزواج يربطهم بالعائلة الحاكمة. لكن، بنهاية القرن ربما أصبحت الأمور أكثر سهولة بالنسبة للرجال الذين يتمتعون بالموهبة ولكنهم يفتقدون خلفية عائلية متميزة، مثل الهلباوي، أن يتزوجوا بنساء من الحرملك، حيث إن نظام الحرملك كان في ذلك الوقت قد أصبح متقادمًا. وكان من الضروري ترويج آخر مجموعة من الحريم، وكان المهنيون الصاعدون مثل الهلباوي يمثلون عرسانًا مناسبين.

وتقدم مذكرات هدى شعراوي وجهة نظر أنثوية نادرة إلى نظام الزواج في ذلك العصر. كانت هدى ابنة محمد سلطان باشا (١٨٢٥ – ١٨٨٤)، والذي عُرف بأنه "ملك" صعيد مصر، نتيجة ثروته من الأراضي ونفوذه السياسي (٢٣). في عام ١٨٩٦، تزوجت وهي في الثالثة عشرة من ابن عمها والوصي عليها، على شعراوي، والدي كان في أربعينياته. كان هذا الزواج يضمن بقاء الأرض التي ورثتها من أبيها داخل العائلة (٢٠). لم يتم إبلاغ هدى بالزواج في البداية، ولم يكن لها أخوات أكبر، لم تعرف أسباب الاستعدادات المبكرة للزفاف. ثم تم الضغط عليها لقبول طلب ابن عمها بالزواج من أجل مصلحة العائلة (٢٠).

كان من المعتاد في الطبقة العليا أن يتفاوض ولي العروس على اتفاق يلزم العريس بعدم الزواج بأخرى وذلك بأن يجعل الطلاق مباشرًا إذا خالف هذا الوعد، أو بإعطائها حق تطليق نفسها إذا فعل ذلك. كانت الوسيلة الأولى تُعرف بـ "تعليق الطلاق" والأخرى تُعرف بـ "تفويض الطلاق". وفي كلتا الحالتين، تتلقى المطلقة كامل مستحقاتها المالية منه. وكلتا الوسيلتين مقبولة في المذهب الحنفي، وهو المذهب الذي كان مأخوذًا بـ في المحاكم في ذلك الوقت (٢٦). وأصرت إقبال، والدة هدى، كشرط للزواج، أن يَعد على بترك سريته، التي ولدت له عددًا من الأطفال، وألا يتخذ زوجة أخرى. لكنها أعيقت في هذه المفاوضات بسبب جهلها بالقراءة والكتابة، وبسبب أنها لم تكن الولى الـشرعي على هدى. كان ولي هدى، الذي يُفترض فيه الحفاظ على مصالحها، هو على. وفي صباح الزفاف، أعطى على لهدى إعلانًا موثقًا بتعليق الطلاق في غلاف مختوم، وضعته جانبًا دون أن تقر أه.

قبل انقضاء خمسة عشر شهرًا بعد الزواج، اكتشفت هدى أن عليًّا إما أنه لم يوقف علاقته بأم أطفاله – مستولدته – أو أنه استأنف علاقته بها، وأنها كانت حبلى مرة أخرى. في البداية اعتقدت هي وإقبال أنها أصبحت مطلقة وفق شروط العقد بتعليق الطلاق، لكن ظهر أن علي كتب الوثيقة بحيث تعني أنه لو "استرجع" مستولدته، فسوف تكون المستولدة "طالق"، وليس هدى. وصف هدى للوثيقة ولهذه الأحداث موجز وليس شديد التفصيل. وتوحي روايتها بأن عليًّا قد أعتق مستولدته ثم تزوجها سررًّا، وهي الطريقة الوحيدة لاستئناف العلاقة الجنسية بينهما بشكل شرعي؛ ومن هنا الوعد "بطلاقها"(۱۷). ولابد أن قراء هدى تعاطفوا معها ومع افتراضها أن الطلاق المشروط ينطبق عليها، حيث إن هذه هي الصيغة المنطقية للوثيقة. ورغم أنها لم تُطلق، فقد كان رد فعل هدى على هذه الظروف بالانفصال عن علي لمدة سبع سنوات (۲۸).

يدل رد فعلها هذا على مدى كراهية النساء لتعدد الزوجات. هذه الكراهية كانست تشاركها فيها والدتها أيضًا، وهي شركسية جاءت إلى مصر كلاجئة. ورغم أنها لمسترق، فقد ربيت في حرملك أحد بيوتات الطبقة العليا، وأعدت للزواج من أحد رجال النخبة، وفي النهاية أصبحت زوجة اسلطان باشا. ترعرعت هدى في بيت العائلة في حسى الإسماعيلية بالقاهرة – تلك المنطقة الحديثة الراقية التي أنشئت في أواخر سنوات العقد الإسماعيلية بالقاهرة – تلك المنطقة الحديثة الراقية التي أنشئت في أواخر سنوات العقد هي وأخوها مع أمهما وضرتها الأكبر منها، حسيبة، وابن حسيبة. كانت هدى وأخوها مع أمهما وضرتها الأكبرة". كان سلطان باشا لديه مسكن ثان في محافظة المنيا بصعيد مصر، حيث يفترض أنه كان يحتفظ بقرينات أخريات. ورغم أن علاقة إقبال بحسيبة كان يسودها الهدوء، فقد أغضبتها مقاومة على في البداية لاتفاق يصمن التزامه بزواج أحادي. وعندما انفصلت هدى عن على، كانت إقبال تتفاوض نيابة عنها، لكنها لمن ضغط على هدى التصالح معه. جاء هذا الضغط فيما بعد من جانب الرجال، وكان أخوها ضمن من ضغطوا عليها (٢٩).

ومحمد على علوبة (١٨٧٨/١٨٧٥ - ١٩٥٦)، أحد معاصري هدى شـعراوي، مارس مهنة المحاماة، كما كان سياسيًّا ودبلوماسيًّا، وكذلك كان ابن أحد مـوظفي الدولـة، ومن أعيان مدينة أسيوط في الصعيد. تزوج عام ١٩٠٤، بعد عام من قبوله كمحـام فـي

محكمة الاستئناف. شرعت عائلته، وفقًا لأعراف ذلك الوقيت، بالبحث عين العروس المناسبة له في أسيوط، ثم في القاهرة، حيث قام والده باستئجار منزل لمدة ستة أشهر كقاعدة لعمليات البحث هذه. في النهاية اقترح أحد الأقارب وأحد أصدقاء العائلة عروسًا مناسبة. وأعقب ذلك زيارات متبادلة من جانب أعضاء العائلتين، وتم الاتفاق على الخطبة بين الأبوين. كانت التقاليد في مدينة العروس، القاهرة، أن ترى زوج المستقبل من خلف المشربية. لكن علوبة، الذي كان رجلاً يؤمن بالأفكار العصرية، اعترض على أساس أنها تستطيع رؤيته، ولكن ليس مسموحًا له برؤيتها. وتم حل القضية عندما وافقت العروس المستقبلية على سفر والدها إلى أسيوط لرؤيته. وفي يوم الزفاف، في أسيوط، كتب عقد القران بين الأبوين، والتقى علوبة وعروسه لأول مرة. ورغم أنه لم يدكر اسمها في ر وايته، فقد كانت نفيسة أمين حنفي (٣٠). وعندما كان علوبة ينظر إلى هذه الأحداث في الماضي من موقعه في أواسط القرن العشرين، كتب قائلاً إن عادة عدم المقابلة قبل الزواج استمرت حتى ذلك اليوم، خاصة في الصعيد، لكنه كان يرى أن الأفضل أن يلتقي الطرفان، وأن يعرف كل منهما الآخر مباشرة قبل الزواج. ورغم ذلك، فإن السرأي العام كان يصر على أن البنت ينبغي أن تقبل قرار الزواج الذي يتخذه والداها، وهما أكثر من لديه القدرة على تقييم عريس المستقبل وعائلته دون التأرجح العاطفي. وأضاف أن الحب يمكن أن يعمى الإنسان عن الحكم الصحيح؛ ولهذا ينبغي أن يأتي بعد الزواج، وليس قبله (٣١).

أما الكاتب والمفكر الشهير، أحمد أمين (١٨٨٦ – ١٩٥٤)، فقد نشأ في عائلة من الطبقة المتوسطة في القاهرة. كان والده معلمًا بالأزهر، ويدير بيت على نظام أبوي صدارم، رغم أنه اهتم بتعليم أخت المؤلف الكبرى في مدرسة السيوفية، والتي كانت المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة للبنات في ذلك الوقت (٢١). لكن تغير الموقف للصالح تعليم المرأة لم يكن مفيدًا عندما كان الأمر يختص بترتيب الزواج، وعندما بدأ أحمد أمين مهنته كمعلم في مدرسة القضاة وبعد بعض التردد، قرر أن يتزوج وهو في التاسعة والعشرين من عمره، وكان من الصعب إيجاد عروس، من ناحية لأن بعض النساء الشابات وعائلاتهن يفترضون أن ارتداءه العمامة – دلالة على تعليمه الأزهري – تدل على أنه شخص غير لطيف وغير عصري. وفي النهاية، أشار معلم من زملائه إلى عائلة وجدها مقبولة كما وجدته كذلك. أرسل أمه وأخته وزوجة أحد زملائه للقاء الفتاة. وقد أعجبتهن، لكن وصفهن لها لم يعطه فكرة عن شكلها أو طبيعتها. في النهاية، كتب قائلاً:

"وأخيرًا، سلمت الأمر شه"، والنقيا لأول مرة عندما نزوجا في ١٩١٦. وبعد أربعة عقود تقريبًا، قارن هذه العملية بتنوق "حلاوة البخت"، أو بشراء ورقة "اليانصيب"(٢٣). ويظهر من روايته بوضوح أنه كان يؤيد فكرة المقابلة قبل الزواج.

محمد لطفي جمعة (١٨٨٦ – ١٩٥٣)، الكاتب والصحفي المعاصر لأمين، نـشأ بالإسكندرية في عائلة من الطبقة المتوسطة. وبعد أن عاش سنوات عديدة عازبًا باختياره، قرر أن يتزوج وهو في الثانية والثلاثين. وكانت زوجته، والتي عرفها باسم نفيسة محمد الإبراشي، قد رشحتها له إحدى قريباته، وبعد مقابلتها كتبا كتابهما معًا في ١٩١٨. وبعد عقدبن، كان لا يزال مكتفيًا بالزواج، بينما كان يعبر عن تشاؤمه من فكرة السزواج القائم على الحب الرومانتيكي لا يعيش طويلاً، بينما السزواج سوف يستمر ما دام هناك إخلاص، وصدق، وتقدير. وفي هذا السياق، نكسر جمعة أن نفيسة لم تطلب شرطًا للزواج أن لا يتزوج امرأة أخرى، ورفضت عرضه بأن يكون لها الحق في تطليق نفسها (٤٢).

المحامي والمناصل الوطني عبد الرحمن الرافعي (١٨٨٩ – ١٩٦٦)، تذبذب أيضًا بين حياة العزوبية والزواج، وفي النهاية قرر الزواج لأن الزواج هـو "الحالـة الطبيعيـة العادية للإنسان في المجتمع". وبسبب حبه لوالدته الراحلة، قرر أن يبحث عن عروس بين أهلها. وبينما كان في زيارتهم، لاحظ عائشة، ابنة أحد أخواله. كان ذلك في بدايات تـورة أهلها. وبينما كان في زيارتهم، لاحظ عائشة، ابنة أحد أخواله. كان ذلك في بدايات تـورة شاركت في المظاهرة التهيرة للنساء في ١٦ مارس – أول مظاهرة للنساء، والتي كانـت عائشة الأورية"، على بداية المشاركة العامة للنساء في السياسة المصرية (وكانت هدى شعراوي من الرائدات اللاثي نظمن هذه المظاهرة)(٥٠٠). أعجب الرافعي بعائـشة لنـشاطها وقناعاتهـا القوية، وصفاتها التي كان يمكنه ملاحظتها نتيجة تبادل الحديث معها. لكنه كتب قائلاً إنـه لم يستطع أن يقترب من موضوع الزواج بعائشة مباشرة، حيث لم تكن هذه هي الطريقـة اللائقة في تلك الأيام، خاصة في العائلات المحافظة. وسوف يتفهم قـراء الرافعـي أنـه تحدث إلى والدها، أو ربما طلب من أحد الأقارب الآخرين أن يقوم بدور الوسـيط. وتـم الاتفاق على كتابة العقد بعد عام من بداية الثورة، في مارس ١٩٢٠. وتحدث الرافعي عن التفاق على كتابة العقد بعد عام من بداية الثورة، في مارس ١٩٢٠. وتحدث الرافعي عن السعيدة... والهدوء العائلي الذي ساعدني على العمل و الإنتاج"؟".



شكل ٢: إسكندر عبد الملك وليزا حنين، وابنتهما مارجريت (واقفة)، وابنهما أمين، تصوير مصور يسمى فويبوس Phoebus، في وقت ما قبل ١٩١٩. كانت الصورة العائلية قد انتشرت منذ أو اخر القرن التاسع عشر، مع انتشار مثال الأسرة النواة في الطبقات العليا والوسطى. وسواء كانت العائلة تعيش في بيت عائلة ممتدة أو أسرة نووية، كان الأزواج الذين يتهيأون للتصوير كهؤلاء، يظهرون أنفسهم في شكل الأسرة النووية البورجوازية. (بتصريح من مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

تزوج الكاتب الاشتراكي سلامة موسى في السادسة والثلاثين من عمره، عام ١٩٢٣. وهو من عائلة قبطية، ابن لموظف في محافظة السشرقية، وتربى في مدينة الزقازيق. توفي والده عندما كان سنه سنتين، ولكنه ترك لزوجته وأطفاله العديدين معاشا وأملاكا واسعة من الأراضي. واستطاع موسى أن يستكمل تعليماً عاليًا، شمل أربعة أعوام في إنجلترا. وكما فعل جمعة والرافعي، وصف نفسه بأنه لم يكن يفكر كثيرًا في النزواج في بداية شبابه، رغم إلحاح أمه. والتقى بزوجة المستقبل، التي لم يدذكر اسمها، أثناء زيارته لعائلتها مع أحد الأصدقاء. واستطاع أن يتحدث معها، وفي الزيارة الثانية قصيا ساعتين معًا. وقضى الاثنان معًا وقتًا أطول بعد خطبتهما. ورغم أنها كانت تدرس في

مدرسة فرنسية، فقد اكتشف موسى أن زوجته لم تكن مهتمة بعالم الكتب والأفكار الذي ينتمي إليه، ومن ثم فقد تولى مهمة حصولها على تعليم متقدم عن طريق شغلها معه في عمله، ومن ثم رفع مستواها الثقافي. وتطور بينهما "الوفاق"، وكتب قائلاً إنها: "أصبحت صديقتي كما هي زوجتي". ولكن، لكي يصبح هذا ممكنًا، لابد أن يكون الزوج والزوجة متساويين في التعليم والثقافة (٢٧).

#### ترتيب الزواج

تصور هذه المذكرات الشخصية تنوع الأساليب التي كانبت تنظم بها زيجات الطبقتين العليا والوسطى في أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بداية من الاختيار عن طريق أشخاص يختارون العروسين المتناسبين، والذين كان منهم من يمتهن هذه المهنة [الخاطبة]، أو الرعاة والأوصياء، أو الأصدقاء، إلى قيام كبار العائلة من الآباء والأمهات بعمل الاتصالات والمفاوضات، وإلى اتباع اقتراح مـن قريـب أو صــديق أو زميل. وكانت فكرة لقاء الفتيات اللائي لم يسبق لهن الزواج بالفتيان قبل الزفاف قد بـــدأت تلقى بعض القبول بحلول الحرب العالمية الأولى. في مقال نُشر عام ١٨٨١، لمحمد عبده، المصلح ومفتى الديار المصرية فيما بعد، عبر المؤلف عن انتقادات لتقاليد الزواج في الريف أكثر كثيرًا من الآراء التي وجهتها ملك حفني ناصف بعد ثلاثين عامًا. يقول محمد عبده إن الاهتمام الرئيسي لوالدي الشاب في اختيار عروس لــه هــو الثــروة والمكانــة الاجتماعية لعائلتها، وليس شخصيتها وتربيتها (٢٨). ومن المحتمل أن محمد عبده كان يفكر في العادات الخاصة بملاك الأراضي الأثرياء في الريف، والذين جاء منهم. أما ملك حفني ناصف، والتي كانت قاهرية من الطبقة العليا، فقد قابلت النساء الفلاحات في الفيوم، حيث عاشت في بيت زوجها، ولكنها كتبت في وقت كان الكتاب القوميون يحاولون تصوير الفلاحين بوصفهم مصريين يتمتعون بالأصالة، وكانت طرائقهم عادة تُستخدم لإظهار تفوقها على تقاليد الطبقة العليا الحضرية التي كانت تتطلب من النسساء تغطية الوجوه، وتمنعهن من العمل خارج البيت، وتعارض لقاءهن بخطابهن قبل الزواج(٣٩).

وفقًا لأحمد شفيق، في الطبقتين الحضريتين الوسطى والعليا، كانت هناك أوقات لا تعرف فيها العائلة شيئًا تقريبًا عن المرأة التي سيخطبونها لابنهم، إلا ما تقوله لهم

الخاطبة (٤٠٠). ووصف أحمد أمين نظامًا مشابهًا تقريبًا بين الطبقة الوسطى القاهريــة فــي أوائل القرن العشرين:

كان الزواج غالبًا يخضع للتقاليد القديمة؛ يسمع الشاب من صديقه أو أحد أقاربه أن لفلان بنتًا في سن الزواج، وقد يبلغه هذا الخبر من محترفة لهذه الوظيفة، وهي المرأة تزور البيوت وتتعرف لأخبارها وترى من فيها التي تُسمى "الخاطبة"، وهي امرأة تزور البيوت وتتعرف لأخبارها وترى من فيها من الشابات في سن الزواج أو من الشباب الذين يريدون الزواج، وتكون واسطة بين أهل الزوج وأهل الزوجة في تعريف هؤلاء بأولئك، فيتقدم أحد أقارب السشاب إلى أبي الشابة أو ولي أمرها، يعرض عليه الرغبة، فإذا قبل أرسل السشاب أمه وبعض قريباته من النساء لرؤية الفتاة، فإذا وصفوها وصفًا اقتتع به تقدم للرواج من غير أن ينظرها ويعرف شكلها وطباعها وأخلاقها. وإنما يعرف ذلك كله بعد عقد العقد وبعد الزفاف (٤١).

ومن كتاب المذكرات الذين نتناولهم هذا، لم يلتق بعروس المستقبل قبل الخطبة سوى جمعة، والرافعي، وموسى، الذين تزوجوا في الفترة ما بين ١٩١٨ و ١٩٢٣. وإلى جانب ذلك، نجد استعداد جمعة والرافعي لذكر اسم الزوجة أمرًا يعطي روايتهما نغمة عصرية مقارنة بكتاب المذكرات الأقدم (٢٠).

كانت الزيجات عادة يتم "ترتيبها" ليس فقط في عملية اختيار الشريك، ولكن بمعنى أن المفاوضات تسبق كتابة عقد القران. هذه المفاوضات كانت ضرورية تقريبًا لأن متطلبات الزواج الشرعي القانونية كانت قليلة للغاية. إن "أعمدة" الزواج، كما تسمى في النصوص الشرعية، هي عقد مكتوب بشكل صحيح بين العروس والعريس أو بين أوليائهما؛ عريس وعروس يتمتعان بحرية قانونية للزواج؛ وأولياء زواج مؤهلون؛ ومهر متفق عليه، وشاهدان مؤهلان (""). ولكن بالإضافة إلى المهر والجزء الني يُدفع منه مقدمًا، يتفاوض العريس والعروس أو أولياؤهما على عدد من الأمور الأخرى، من بينها "الجهاز"، الذي يقدمه والدا العروس. وقد يسعى أهل العروس للحصول على التزام بأحادية الزواج من جانب العريس، أو غير ذلك من الضمانات التي تضمن حريتها في زيارة أهلها وأصدقائها، ومكان سكن الزوجية، وما إلى ذلك في الشروط. وهكذا، لم يكن من العروس، از دادت احتمالية سعيهم للحصول على مثل هذه الشروط. وهكذا، لم يكن من

الاستثناءات أن تحاول والدة هدى شعراوي أن تضمن النزامًا بالزواج الأحادي من جانب زوجها المستقبلي. ومن الثابت أن علي شعراوي أيضًا وافق على أن تستمر هدى في بيت والدتها بالقاهرة، حيث أعد جناح في البيت لحياتها الجديدة كامرأة متزوجة (١٠٠).

كان الزواج في سن صغيرة نسبيًا يعني الاعتماد على الأب أو على ولي الأمر في دفع النفقات. ورغم أن الرجال والنساء، عند بلوغ سن الرشد، كان يمكنهم قانونًا أن يرتبوا زواجهم ويعقدوه بأنفسهم (٢٠)، دون اللجوء إلى ولي، لكن تكاليف النزواج، والتي تشمل المهر والجهاز وتكاليف المظاهر الاحتفالية، كانت سببًا مهمًّا لتدخل أعضاء العائلة الكبار في قرارات الزواج، خاصة بالنسبة لمن يتزوجون للمرة الأولى.

رغم أن الجهاز لم يكن من المتطلبات الشرعية، فقد كان والدا العروس عادة يمدانها به. وكان الجهاز في المجتمع المدني يتكون عادة من البضائع الخاصة بالمنزل -أقمشة، أوان، وحتى الأثاث. وفي القرى، يمكن أن تُمنح المرأة رأسًا من حيوانات التربيــة يوصفه جزءًا من الجهاز، "كعادة الفلاحين" كما ذُكر في إحدى قضايا المحكمة (٤٧). ويشمل الحفل موكب زفاف العروس إلى بيت العريس، ويجري استعراض الجهاز أثناء هذا الموكب، وتواكبه الفرقة الموسيقية والراقصات، المستأجرون لهذه المناسبة، فتلك هي فرصة عائلتها للتباهي (٢١). ويقدم العريس أو عائلته الجزء المقدم من المهر (عادة تأثيه)، ويقدمون هدايا إضافية للعروس، وكلتا العائلتين تدفع تكاليف الطعام والترفيه (٤٩). في عام ١٨٥٦، نظر العباسي قضية محزنة لرجل كان يرغب في الزواج، وادعى أن أباه ينبغسي أن يلتزم بتزويجه، ودفع نفقات الزواج، وأن يعطيه بعض الأرض والمباني التي يمتلكها. لكن لم يكن أبوه ملزمًا بذلك شرعيًّا. وحيث إن الرجل كان يعيش ويعمل في بيت والده، ولم يكن له دخل مستقل، فلم يكن يمثلك مالاً يستطيع به دفع المهر ونفقات الزفاف(٠٠). وقد استطاع محمد لطفي جمعة، وعبد الرحمن الرافعي، وسلامة موسى، تدبير زيجاتهم جزئيًّا لأنهم كانوا قد فقدوا آباءهم قبل ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان كل منهم متوطدًا في مهنته وقادرًا على دفع تكاليف الزواج بنفسه. وهكذا فإن قدرة الرجل على تدبير وعقد زواجه بنفسه كانت تعتمد على ما يمتلكه من دخل. وكان صعار السن من السباب والشابات لا يستطيعون غالبًا أن يتزوجوا بأنفسهم نتيجة نقص إمكانياتهم والخوف من الانشقاق عن العائلة (١٥).

كان من الممكن أحيانًا التخفيف من تكاليف احتفالات الزواج في العائلات الكبيرة بالاحتفال بأكثر من زفاف في وقت واحد. وقد وفر والدا شفيق بتزويج أخاه وأخته في نفس اليوم، كما فعل الهلباوي، الذي تولى مسئولية إخوته، فزوج أخيه وأخته غير السشقيقة في يوم واحد، أقام فيه احتفالاً في بيت العائلة (٢٥). كانت تكاليف الاحتفالات أكبر بالطبع في الطبقات الوسطى والعليا، وكانت العائلات منخفضة الدخل تحتفل بالتقليل من مظاهر الأبهة والترفيه. وكانت الأرامل والمطلقات عادة يتزوجن مرة أخرى دون إقامة حفل زفاف (٥٠).

وبالطبع كان من الضروري ترتيب زيجات للرقيق، الذين لـم يكونـوا يـستطيعون الزواج دون إذن أسيادهم. وكانت الجواري الشركسيات في بيوتات الطبقة العليا يتم تعليمهن ليصبحن قرينات لرجال في وظائف عالية، لكن معظم الرقيق كانوا نسساء من الأفارقة المجلوبين عبر الصحراء، واللائم يعملن في الخدمة المنزلية في بيوت الطبقتين العليا والوسطى (٥٤). وقد كشف التحليل الذي قدمه جيلين ألوم وفيليب فارج في تعداد عام ١٨٤٨ للقاهرة، أن بيوت العائلات الثرية وكذلك عائلات الطبقة الوسطى كان بها رقيق بالإضافة إلى الخدم الأحرار المقيمين في المنزل(٥٠). وكانت نسبة الإناث إلى الذكور من الرقيق في المدينة حوالي ثلاثة إلى واحد، ومن ثم فإن معظم الجواري اللائسي أقمن علاقات قران فعلن ذلك مع رجال أحرار. وكان يمكن للرجال المقيمين بشكل مؤقت في المدينة، أو غير القادرين على تكاليف الزواج اقتناء جارية بدلاً من زوجة يعقد عليها للعناية بالمنزل والرفقة الجنسية. يصف تعداد القاهرة ١٨٤٨ بعض هؤلاء النساء، خاصـة الحبشيات، بتعبير "زوجة جارية". وهذا التعبير يحمل تناقضًا، فمن الناحية السرعية، ينبغي على الرجل أن يعتق المرأة التي يمتلكها لكي يتزوجها. لكن لا شك أن هذه المصطلحات غير الدقيقة كانت تعكس الاستخدام الشعبي. كانت "الزوجة الجارية" أحيانًا بديلاً عن الزوجة التعاقدية (<sup>٥٦)</sup>. لاحظ إدوار د لين، الذي أقام بمصر طوال سنوات العقدين ١٨٢٠ و ١٨٣٠، أن "بعض الرجال يفضلون امتلاك جارية حبشية على التكاليف المرتفعة للاحتفاظ بزوجة "(٥٠). كما اكتشف أن الناس لا يثقون بالرجل العازب، ولا يرحبون بإقامته خارج الحي الأوروبي بالقاهرة، ولكن هذا يمكن تسمحيحه باقتناء جارية، أو السزواج بأرملة من المفهوم أنه سوف يطلقها في خلال عام أو عامين عندما يغادر مصر (^^). وبعد عشر سنوات من ذلك، تلقى جير ار دو نرفالGérard de Nerval نصيحة بأنه لــو أراد أن يعيش في حي مصري، ينبغي أن يقتنــي جاريــة، لأن "الرقيــق أرخــص كثيــرًا [مــن الزوجات]". وقد قضى بعض الرجال الأوروبيين علاقات طويلة المدى مع زوجة جاريــة، ولكن آخرين كانوا يهجرونها متى ما رأوا ذلك مناسبًا، حتى لو كانت حبلى (٥٩).

ووفقًا لسجلات التعداد لعام ١٨٤٨، كان عدد الرقيق قليلاً جدًّا في قـرى دماص، وسندوب، وظفر، وإخطاب، وكلها في محافظة الدقهلية، ولكن بعد عشرين سنة من ذلك، كان الرقيق الأفارقة يمثلون ما بين ٣ و ٦ بالمائة من السكان في كل قرية. وكان ثلاثة أرباع هؤلاء ذكورًا، وهذا عكس نسبة الرجال إلى النساء بين رقيق المدن. وكان معظم الذكور في بيوت حائزي الأراضي، ويُقترض أنهم كانوا يعملون في الزراعة (١٦٠٠). ونتيجة النسبة الأكبر من الرقيق الذكور، في القرى الأربع في ١٨٦٨، كان المتزوجون من الرقيق الذكور أربعين فردًا، وكان منهم خمسة وعشرون متزوجين من زوجات مصريات حرائر. ومن المحتمل أن هذه الزيجات كانت تخالف قاعدة "الكفاءة"، حيث إن الرق يجعل الرجل غير كفء لامر أة حرة. لكن عدم التكافؤ لن يؤدي إلى فساد النزواج إلا نتيجة قضية تقيمها العروس أو من يمكن أن يقوم بدور وليها(١٠).

## سن الزواج وتشكيل البيت العائلي

في أيامنا هذه، ترتبط البيوت الكبيرة التي تضم أجيالاً متعددة بالمجتمع الريفي (١٢)، ولكنها كانت منتشرة في القاهرة في القرن التاسع عشر. يشير الديموجرافيون إلى بيوت مثل هذه بتعبيرات "البيوت العائلية الممتدة"، أو "المتعددة"، أو "المستركة". والملمح المختلف لبيت عائلة "ممتدة" هو أنه يضم أسرتين أو أكثر، من الأقارب(٢٣). وفي معظم الأحوال، يتشكل بيت العائلة الممتدة عندما يتزوج أحد الأبناء ويأتي بعروسه لتعيش معه في بيت والده. ومن ثم، فإن البيوت الممتدة عادة تتكون من أسر (وتعرف أيصبح هذا البيوت الأسر "البسيطة" أو "النواة"). لكن من الضروري توفر شرطين لكي يصبح هذا البيت

ممكنًا: لابد من زواج الأبناء في وقت مبكر نسبيًا، وأن يعيش الزوجان في بيت الأب، كما يقتضي العرف. ومن الممكن أن يستمر بيت العائلة الممتدة المكون من الأب واثنين أو أكثر من الأبناء المتزوجين، بعد وفاة الأب إذا ظل الإخوة معًا، ولكن كما يحدث مع كل أشكال العائلات، بالنسبة لبيت العائلة الممتدة، هناك عملية مستديمة للتشكيل، والتطور، والانشقاق (١٤).

ترجع أهمية النظم التي كان يجري على أساسها تشكيل أهل البيت في الماضي إلى دورها في الحياة السياسية والاقتصادية (١٠). وقد وجد الباحثون أيضاً أن العائلة الممتدة موضع للنظام الأبوي المنزلي القوي، أو كما يعرفه دافيد لودن David Ludden: "السلطة الأبوية التي تقع تاريخيًا داخل مؤسسات القرابة". ومن المشهور عن دنيز كانديوتي Kandiyoti منطقة الممتدة من شمال أفريقيا إلى جنوب وشرق آسيا باعتبارها منطقة البطريركية الكلاسيكية"، أو "الأبوية التقليدية"، وقد أكدت أن: "سر إعادة إنتاج الأبوية التقليدية يكمن في نظام الحياة في بيت العائلة الممتدة الذي يعيش فيه الأبناء المتزوجون" (١٦)، أو بعبارة أخرى، بيت العائلة متعددة الأجيال، حيث تخصع النساء والرجال الأصغر سنًا لكبير العائلة الأكبر. وفيما بعد، عدلت كانديوتي من أطروحتها والرجال الأبوية من النساء في تلك الأنظمة العائلية عن طريق "المساومة مع السلطة الأبوية"، ولكنها استمرت في عقد الصلة بين العائلات الممتدة والأشكال الأبوية من التحكم والسيطرة (١٠). وركز باحثون آخرون على الزواج الذي يعيش فيه الأبناء المتزوجون في المنزلية، واحتجوا بأن غياب (أو تراجع) هذه الممارسات، تاريخيًا، أعطى أفضلية للزواج المبترية، واحتجوا بأن غياب (أو تراجع) هذه الممارسات، تاريخيًا، أعطى أفضلية للزواج الرفاقي، ودعم وجود مساواة أكبر بين الزوجين (١٨).

في القاهرة، بحلول الربع الثاني من القرن العشرين، تخلت عائلات الطبقتين الوسطى والعليا، إلى حد كبير، عن بيت العائلة الممتدة لصالح الأسرة النواة، وقد حدث ذلك في إسطنبول في نفس الوقت تقريبًا (٢٩). وظهر هذا التطور بوضوح بعد حوالي جيل من ملاحظة المراقبين لحدوث تراجع في تعدد الزوجات في تلك الطبقات. كما ارتبط ذلك بارتفاع سن الزواج بالنسبة للجنسين على السواء.

جدول ٢ نسبة أنواع العائلات في القرى الأربع والقاهرة، ١٨٤٧ـ١٨٤٧

| عينة القاهرة | القرى الأربع |                             |
|--------------|--------------|-----------------------------|
| %17,5        | %1٧,٢        | بيوت فردية وبيوت غير عائلية |
| %0£,7        | %70,1        | بيوت الأسرة واحدة           |
| %۲٩,·        | %17,9        | بيوت عائلة ممتدة            |
|              | % • , ٨      | غير قابلة للتصنيف بشكل كامل |

المصادر: دار الوثائق القومية، سجلات تعداد النفوس لقرى دماص، سندوب، ظفر، وإخطاب، Allaume and Fargues, "Naissance d'une Stastique \$1868-182V

في ١٨٤٨، كانت بيوت العائلات الممتدة تمثل ٢٩ بالمائة من جميع بيوت القاهرة، وفقًا لعينة التعداد عند ألوم وفارج، بينما كانت النسبة الإجمالية من بيوت العائلات الممتدة في القرى الأربع هي ١٧ بالمائة (جدول ٢)(٢٠). كانت النخبة القاهرية تفضل البيوت الممتدة. وكان الرجال على رأس هذه البيوت في الغالب مهندسين (٩٤،٠ بالمائة)، ونستاخ (٩٤،٠ بالمائة)، وعلماء (٣٠,٠ بالمائة)، وكبار التجار (٣٠,٠ بالمائة). وكسان الاحتمال الأكبر أن يكون لدى العلماء، وكبار التجار، والنساخ، رقيق وخدم مقيمون في بيوتهم (٢٠)، وهي علامة أكيدة على الثراء. وبالمثل، في القرى، كانت بيوت العائلات الممتدة بسشكل رئيسي هي بيوت العمد، ومن يليهم من مشايخ أقسام القريسة، وغيرهم من حائزي الأراضي، والأرض هي مصدر الدخل الرئيسي في الريف، فكان هناك ترابط قدوي بدين مدى التعقيد في تشكيل العائلة وحيازة الأراضي.

كان كبار التجار الذين ينهمكون في تجارة الجملة والتجارة الدولية جزءًا من النخبة التاريخية للقاهرة، وكذلك كبار العلماء، الذين يحتلون مواقع في كليات الجوامع الكبرى، مثل الأزهر. قبل القرن التاسع عشر، أصبح بعض العلماء أثرياء بسبب مواقعهم كمديرين للأوقاف الدينية، أو من خلال الرعاية الرسمية لهم، وبالمشاركة في مغامرات تجارية خاصة. وكانت هناك روابط قوية بين كبار التجار وكبار العلماء، الذين كانوا غالبًا من نفس العائلات، و/أو يرتبطون برباط الزواج. بعض العلماء أيضنا كانوا يعملون كنستاخ وفي أنواع تجارة ذات صلة، مثل بيع الكتب، وهو ما يمكن أن يفسر وجود النستاخ بين الطبقة العليا(٢٧). بعد سنة ١٨٢٠ تقريبًا، بدأت مكانة كبار التجار والعلماء نتراجع بسسبب

سياسات محمد على، الذي اعتمد في الحكم على رجال مجلوبين من الخارج أكثر من اعتماده على النخبة المحلية، وبذلك بسط سيطرته الإدارية على الأوقاف الدينية وحاول أن يتحكم في معظم الإنتاج والتجارة لصالح الخزانة (٢٠٠). ومع ذلك، ظلت عناصر النخبة القديمة تحتفظ بمكانتها بين الطبقة العليا في أواسط القرن، محافظة على بيوت عائلات ممتدة، بها العديد من الرقيق والخدم في محاكاة للطبقة الحاكمة. وكان المهندسون عنصرا جديدًا، أنشأه نظام الباشا بوصفه جزءًا من الدفع إلى تحديث الجيش والإدارة، ولكنهم أيضنا خصعوا لثقافة النخبة بتشكيل بيوت عائلية ممندة، وباقتناء عدد أكبر من الرقيق والخدم (٢٠٠).

في الريف، كان الأعيان يحتفظون ببيوت عائلية ممتدة وبصفها وسيلة لحفظ حيازة أراضي العائلة كاملة وعنم تقسيمها، ولتعظيم قدرتهم على قيادة العمل ونفوذهم السياسي المحلي (٢٦). في قرية إخطاب، عام ١٨٤٨، كان عمدة القرية أحمد الأتربسي كبيسر بيست عائلي يضم سبعة وخمسين فردًا في ثلاثة أجيال: أحمد وزوجاته، وأبنائه الذكور، وأحدهم متزوج، بالإضافة إلى أرملتي التين متوفين من أبنائه، وزوجة حفيد غائب. وكان بيست عائلي آخر على رأسه محمد خاطر، شيخ أحد أقسام القرية، يضم ثمانية وأربعين فردًا في ثلاثة أجيال: محمد وزوجاته، وأخ متزوج وله أكثر من زوجة، وأبنساؤه وزوجاتهم وأطفالهم (٢٠٠). وكان أكبر حائز أراضي في القرية هو أحمد الأتربي، ويحوز ٢٦٠ فدانًا، ويليه محمد خاطر ويحوز حوالي ٢٠٠٠ فدان (٢٠٠). وكان لكل من العائلتين عمالتها الخاصة كاملة ضمن العائلة. كان بيت الأتربي به ثمانية عشر من الرقيق (خمسة عشر ذكورًا) وأربعة خدم، ولم يكن هناك رقيق في بيت خاطر، لكن كان به خادمان واثنان من عمال الزراعة الصغار.

بعد عشرين سنة، كان الحاج محمد الأتربي قد خلف والده الراحل في منصب عمدة إخطاب، وأصبح كبير بيت عائلي يتكون من واحد وأربعين فردًا، ولكنه كان لا يزال يضم ثلاثة أجيال: محمد وزوجاته، أبناءه وزوجاتهم، وأطفال هؤلاء الأخيرين. وكان ثلاثة مسن إخوته الذكور قد انفصلوا لتشكيل بيوتهم الممتدة الخاصة (جدول ٣). وكان بيبت محمد خاطر العجوز لا يزال يضم أربعين فردًا، رغم أنه الآن كان يستمل رقيقًا عديدين (٢٠١). وكان هذان البيتان لا يسزالان أكبسر حائزين للأراضي، ١٨٤ فدان و ٢٢٩ فدان، بالترتيب (٨٠٠). وبحلول هذا الوقت، كانت مثل هذه العائلات تنشئ أفرع لها في المدن، ونحو نهاية القرن، كان سلائلهم قد أصبحوا جزءًا من النخبة السياسية والثقافية الحديثة (١٨٠). وكانوا يحتفظون في المدن بنفس تشكيل العائلة الممتدة.

#### جدول۳

### نسبة أنوع البيوت العائلية في القرى الأربع، ١٨٦٨

| %1.,01 | بيوت فردية أو غير عائلية |
|--------|--------------------------|
| %7£,90 | بيوت بها أسرة واحدة      |
| %Y£,01 | بيوت عائلة ممتدة         |

المصادر: دار الوثائق القومية، سجلات تعداد نماص وسندوب وظفر وإخطاب، ١٨٦٨.

لم تكن بيوت العائلات الممتدة الكبيرة قاصرة على الطبقة العليا. كان ثلث تلك البيوت أو أكثر من رجال القاهرة الذين يعملون بالمهن المختلفة التي بها ابن يساعد أو مدرب على المهنة، مثل النسيج، أعمال الجلود، أعمال المعادن، ومعظم تجارة التجزئة، كان مثل هؤلاء على رأس عائلات ممتدة (٢٨). في إحدى القرى النيلية، قرية بدواي، كانت البيوت الممتدة على رأسها تجار تجزئة، ومراكبية، وصيادو سمك، بالإضافة إلى حائزي الأراضي. كانت الحاجة إلى العمالة في تلك المهن أيضًا تجعل تشكيل بيت العائلة الكبير هو المفضل (٢٨).

وكان الإنجاب في البيوت الممتدة يتطلب من الرجال أن يتزوجوا في سن مبكر نسبيًا، وآباؤهم لا يزالون على قيد الحياة. كما أن هذه البيوت كانت تجعل النواج سهلاً نسبيًا، حيث أن الشاب لا يحتاج إلى وسائل خاصة به لإعالة العائلة ما دام يعيش معتمدًا على عائلته. العالم المصري أحمد الديربي (عمل في السنوات ١٦٩٠-١٧١١) كتب منتقدًا زواج الأطفال في الريف على أساس أن الأولاد يجري تزويجهم حتى لو كانوا لا يقدرون على دفع المهر (١٨٠). لقد كان آباؤهم، بالطبع، هم الذين يدفعون المهر (١٨٠).

كان الزواج المتأخر يقلل فرصة تشكيل بيت عائلة ممتدة لأن والد العريس يكون قد توفي في الغالب. في بدايات القرن العشرين، كان الرجل الذي أنجب ابنًا في سن العشرين يمكن أن يتوقع أن يعيش تقريبًا حتى الثالثة والخمسين  $^{(7\Lambda)}$ ، وإذا تروج ابنه في سن المراهقة أو في العشرينيات، فمن المرجح أن يشكلا عائلة ممتدة. وفي تحليل فارج لتعداد القاهرة عام  $^{(7\Lambda)}$ ، تزوج معظم الرجال في أو اخر سنوات المراهقة، وأربعة أخماس هؤلاء تزوجوا قبل سن الخامسة والعشرين  $^{(7\Lambda)}$ . وكان هذا يتسق مع وجود نسبة كبيرة مسن بيوت العائلات الممتدة. لكن الرجال في القرى الأربع تزوجوا في وقت متأخر كثيرًا: تزوج ثلاثة بالمائة فقط في سنوات المراهقة، وأقل قليلاً من النصف تزوجوا قبل الثلاثين (جدول ٤)  $^{(\Lambda\Lambda)}$ ، وهو فرق يتسق مع النسبة الأقل من بيوت العائلات الممتدة في القرى.

جدول ٤ الرجال المتزوجون حسب السن في القاهرة والقرى الأربع، ١٨٤٨-١٨٤٧

| القرى الأربع | عينة القاهرة | السن         |
|--------------|--------------|--------------|
| % • , ٩      | %·,V         | 10>          |
| %٣,٢         | %01,.        | 19-10        |
| %£A,.        | %Y9,Y        | 74-7.        |
|              | %97,£        | 79-70        |
| %YY, £       | %17,7        | <b>76-7.</b> |
|              | %94,7        | <b>79-70</b> |
| %A0,Y        | %99,£        | ₹ £ − € •    |
|              | %99,7        | 19-10        |
| %A1,Y        | %19,0        | +0.          |

المصادر: دار الوثائق القومية، سجلات التعداد لقرى دماص وسندوب وظفار .Fargues, "Stages of the Family Life Cycle" !۱۸٤۸-۱۸٤۷

وهناك تفاوت مماثل في سن زواج النساء (جدول ٥). استخدم فارج تعداد الفسطاط أو مصر القديمة كممثل للقاهرة كلها، التي لم تسجل فيها أعمار النساء، فوجد أن نصف النساء تقريبًا تم تزويجهن قبل سن الخامسة عشرة، وهو سن البلوغ في الفقه الإسلامي، وحوالي ٩٠ بالمائة من النساء تم تزويجهن قبل سن العشرين (٩٠). ولكن في القرى الأربع، كان أقل من خُمس النساء قد تزوجن قبل سن الخامسة عشرة، وأكثر قليلاً من النصف تزوجن قبل سن الخامسة عشرة، وأكثر قليلاً من النصف تزوجن قبل سن العشرين. وبحلول ١٨٦٨، كان سن الزواج في القرى الأربع قد ارتفع لكلا الجنسين (جدول ٦). ولا يزال الرجال يتزوجون في سن مبكرة وبأعداد كافية لإتاحة استمرار العائلات الممتدة، ولكن زواج القصر أصبح قليلاً: أقل من ٢ بالمائة من الصبية أقل من خمسة عشر، وأقل من ٥ بالمائة من الفتيات.

في القاهرة أواسط القرن التاسع عشر، كانت نصف الفتيات جميعًا قد تزوجن بين عشر سنوات وأربع عشرة سنة، الأمر الذي يؤيد مقولة إدوارد لين بان بنات كثيرات يجرى تزويجهن في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، وقليلات يصلن إلى السادسة عشرة من أعمار هن دون أن يتزوجن (٩٠). لكن زيجات القُصر في القرى الأربع كانت بنسبة أقل، وبدرجة أقل حتى من ذلك بحلول ١٨٦٨، الأمر الذي كان كافيًا لاستدعاء تعليق الديربي، خاصة أن زواج البنات القاصرات، وكذلك زواج الصبية وإن بدرجة أقل، كان يتناسب مع الثراء والمكانة، مما يجعله من الأحداث المشهودة. كان ثلاثون بالمائة من النساء المتزوجات في سن العاشرة إلى الخامسة عشرة ينتمين إلى عائلات حائزي الأراضي في ١٨٤٨، وأكثر من الثلثين منهن في ١٨٦٨. وكان مدى ارتباط ذلك بتعقيد العائلة أكثر قوة: أكثر من نصف النساء المتزوجات في سن العاشرة حتى الخامسة عــشرة كـن فــي بيوت عائلية ممتدة في ١٨٤٨، وحوالي ثلاثة أرباعهن في ١٨٦٨. وكثير من هذه العائلات كان كبيرها من مشايخ القرى والعمد. وهكذا، رغم أن زواج الأطفال كان نادرًا نسبيًّا في ريف القرن التاسع عشر، فقد كان يتم غالبًا في عائلات تمثلك الثروة والمكانة. وليس لدينا بيانات من القاهرة للمقارنة، رغم أن اثنتين من النساء الشهيرات من الطبقة العليا الحضرية، عائشة التيمورية (١٨٤٠-٢٩١٧) وهدى شعراوي، تزوجت قاصرتين في سن الرابعة عشرة والثالثة عشرة. وقد سُن قانون لأصغر سن للزواج في عام ١٩٢٣، ولكن في ذلك الوقت كان زواج الأطفال يُفسر بأنه من ممارسات الجهلة وأهل الريــف(٩١)، مما يعكس التغير في الموقف واختفاء زواج الأطفال بين النخبة الحضرية.

جدول ٥ النساء المتزوجات حسب السن في القاهرة القديمة والقرى الأربع، ١٨٤٨-١٨٤٧

| القرى الأربع | منطقة مصر القديمة | السن         |
|--------------|-------------------|--------------|
| % • , •      | %.,0              | ٥>           |
| % • , ٤      | %£,£              | 9-0          |
| %1٧,0        | % £ 9, 1          | 1 £-1 •      |
| %07,A        | % 49, 6           | 19-10        |
| %٨٣,٨        | %99,•             | Y £-Y        |
|              | %97,Y             | 79-70        |
| %AA, £       | %1,.              | ٣٤-٣٠        |
|              | %9A,£             | <b>79-70</b> |
| %,,,,        | %97,•             | £ £ - £ .    |
|              | %1,.              | £9-£0        |
| %£٣,٧        | %1,.              | + 0•         |

المصادر: دار الوثائق القومية، سجلات التعداد لقرى دماص، وسندوب، وظفر، و إخطاب، Fargues, "Stages of the Family Life Cycle." !۱۸٤٨-۱۸٤٧

ويدل التصور السائد بأن البيت العائلي الممتد من خصائص الريف، على الاختفاء التام لهذا الشكل العائلي من المجتمع الحضري أثناء القرن العشرين. بداية من الربع الأخير من القرن التأسع عشر، بدأ الرجال من الشباب الطموحين في تأجيل الزواج بهدف الحصول على تعليم متقدم، وبدء العمل المهني، كما فعل محمد علي علوبة، ليتزوج وهو في أواسط إلى أواخر عشرينياته (٩٢). وقد تزوج كل من أمين، وجمعة، و الرافعي، وموسى، في وقت متأخر عن ذلك، بين سن التاسعة والعشرين والسادسة والثلاثين.

وهكذا، كان أحد تأثيرات التطور في التعليم الحديث هو تأخير الزواج بين الرجال المتعلمين. رغم أن سن الزواج ارتفع لكلا الجنسين في البلاد بشكل عام بعد ١٩٠٠، كان الاتجاه ملحوظًا بشكل خاص بين الأفندية، خريجي المدارس الحكومية الجديدة من أبناء الطبقتين الوسطى والعليا. فالرجال من مثل هؤلاء الأربع المذكورين، النين ظلوا غزابًا حتى سن الشباب الناضج، أثاروا القلق العام حول مصير العائلة المصرية، ومن شم مصير الأمة، وأدى هذا القلق إلى قيام مناقشات "أزمة الزواج" في سنوات العقدين ١٩٢٠ و ١٩٢٠، كما بينت حنان خلوصى Hanan Kholoussy.

استمر نظام البيوت الممتدة للطبقة العليا الحضرية، والذي كانت فيه العائلات تضم أفرادًا يصل عددهم إلى حوالي ٢٠ من سكان البيت، بما يشمل الخدم، حتى زمن الحرب العالمية الأولى تقريبًا (٩٠). يقول شفيق: "كان الابن يقيم في منزل الأسرة ولو كان متزوجًا أو موظفًا، دون أن يدفع شيئًا من النفقات؛ بل كان ذلك موكولاً لرب الأسرة. أما مرتب الابن فكان يُترك له ينفقه في خصائصه، ونفقات زوجته كذلك. وكان يُخصص لكل ولد جناح من المنزل ليسكن فيه مع زوجته بين أحضان الأسرة (٩١). ووصف علوبة، الذي تزوج في ١٩٠٤، علاقة مماثلة مع والده. ورغم أنه كان محاميًّا في محكمة الاستثناف، فقد قام والده بالاتفاق والتفاوض على عقد زواجه، ودفع المهر، وأضاف جناحًا في بيت العائلة بأسيوط له ولعروسه (١٧).

جدول ٦ المتزوجون من الرجال والنساء حسب السن في القرى الأربع، ١٨٦٨

| النساء المتزوجات | الرجال المتزوجون | السن         |
|------------------|------------------|--------------|
| % • , •          | % . , .          | 0>           |
| % • , •          | % • , •          | 9-0          |
| %£,7             | %1,٧             | 18-1.        |
| %۲۸,۸            | %A, £            | 19-10        |
| %AY,£            | % <b>٣</b> ٤,٢   | 79-7.        |
| %٨٩,٣            | %٧٣,٦            | <b>79-7.</b> |
| %٨١,٢            | %AV,Y            | ٤٩-٤.        |
| %٦٨,٣            | %q.,Y            | 09-0.        |
| %٢٨,٣            | %,,,             | ٦، +         |

المصادر: دار الوثائق القومية، سجالت التعداد القرى دماص، وسندوب، وظفر، و إخطاب، ١٨٦٨.

ومن بين كُتاب المذكرات الذين نتناولهم هنا، تخلى الجيل الثالث، الذين تزوجوا بين المعارد ومن بين كُتاب المذكرات الذين نتناولهم هنا، تخلى الجيل الثالث، الذين تزوجوا بين أن يعيش منفصلاً عن والديه، ولكن قريبًا منهما، لتفادي المشكلات بين أمه وزوجته (٩٨). وعندما بلغ التاسعة والعشرين، كان قد استقر في مهنته جيدًا، وأصبحت لديه الوسائل التي تمكنه من الإنفاق على بيت منفصل. أما جمعة والرافعي، فقد أخرا الزواج حتى تخطيا الثلاثين، وحتى بعد وفاة أبويهما. وكان كل منهما أيضًا قد استقر في مهنته وأصبحت لديه وسائل العيش المستقلة، وكذلك فعل موسى، الذي توفى والده وهو لا يزال صغيرًا.

حدث هذا الارتفاع في سن الزواج بين "الأفندية" في وقت تغيرت فيه مثاليات الحياة الزوجية. فبحلول الوقت الذي تزوج فيه هؤلاء الأربعة الأخيرون، كانت الصحافة الدورية

تعزز الأيديولوجية الجديدة للعائلة، بتركيزها على العلاقة الرفاقية بين الزوج والزوجة (١٩٠). وشجع هذا المثال للأسرة النواة الأزواج على تأسيس بيوت منفصلة (في موقع جديد) ليتمكنوا من تطوير علاقاتهم، ولتربية أطفالهم، مع تجنب المشكلات التي أشار إليها أحمد أمين. في أحكام العائلة عند المسلمين، من حق المرأة المتزوجة أن تعيش منفصلة عن أهل زوجها، لكن هذا المعيار كان يمكن تحقيقه بنظام يتكون من أجنحة من الحجرات داخل مبنى كبير أو مجمع يضم عائلة ممتدة (١٠٠٠). ومن أمثلة ذلك الأجنحة التي أضافها والدا شفيق وعلوبة إلى بيت العائلة. ومع ذلك، لم يكن هذا يتماشى مع أيديولوجية العائلة الجديدة، حيث إن "الأسرة" اقتصرت على النروجين وأطفالهما وليس خط النسل الممتد.

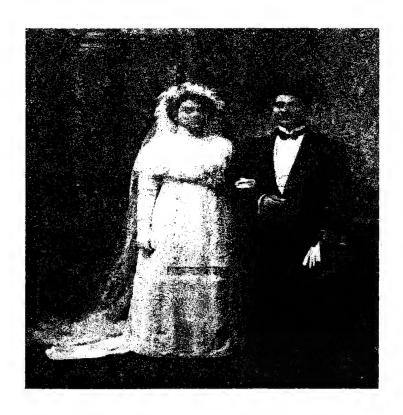

شكل ٣: زوجان غير معروفين يقفان التصوير في ملابس الزفاف

تصوير ستوديو ب. إدلشتاين B. Edelstein studio بالقاهرة، أثناء سنوات العقد 19٢٠ لم يكن من الضروري النقاط صور العروسين في يوم الزفاف نفسه، لكنها أصبحت منتشرة عند منعطف القرن العشرين. ومثل الصورة العائلية في شكل ٢، تمثل الصورة فكرة الأسرة القائمة على زوجين. كانت نساء الطبقة العليا تهتم كثيرًا بالموضدة الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وفي القرن الجديد، بدأت العرائس ترتدي رداء العرس الأبيض، والذي انتشر في الأصل على يد الملكة فيكتوريا. الصورة بتصريح من مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أضعف الانتقال إلى بيوت الأسرة النواة من سلطة آباء العائلات الذين كانوا يمارسون سلطتهم على الرجال الأصغر وكذلك على النساء في نظام البيت العائلي الممتد. فيفضل الدخل المستقل والتحكم في ميزانية بيت منفصل، أصبح الرجال الشباب يتمتعون باستقلالية أكبر، وكذلك زوجاتهم. ولكن، من المعتاد في أيامنا هذه بالنسبة للعائلات الممتدة أن تسكن في شقق متجاورة أو متقاربة، وكثيرًا ما يكون ذلك في نفس المبني، الذي قد يكون ملكًا لهم، مثل مبنى عائلة باموق في إسطنبول الذي وصفه الروائي أورهان ياموق Orhan Pamuk). تظهر هذه الأسر المتقاربة المتجاورة في بيانات التعداد كبيوت لأسر نواة منفصلة. والحق أن العلاقات العائلية والعلاقات الاجتماعية الأخرى امتدت متجاوزة الحدود الرسمية للبيوت في جميع المجتمعات، لكن تفضيل التقارب المكاني للأسر النواة ذات القرابة يصور كيف جرى في الشرق الأوسط تبنى مثال أوروبي شمالي غربي في الأساس، ألا وهو بيت العائلة النواة المنفصل عن البيت الأبوي. لـم يقم أحد بدراسة هذه الظاهرة في مصر، لكن دوين وبيهار Duben and Behar وصفا حالة مــشابهة في تركيا حيث كانت "العلاقات العملية" بين البيوت معتادة في كل الطبقات الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومثل هذه العلاقات "لا تـزال مألوفـة اليوم في إسطنبول وغيرها من المدن التركية الكبرى، حيث الروابط قوية على وجه الخصوص بين الأجيال، وبين البيوت، وبين أفراد العائلة الممتدة، حتى في حالـة يهـيمن فيها شكل بيوت الأسرة النواة ليصبح هو القاعدة الإحصائية. لا تزال هذه الروابط الحيوية تمد بالخدمات، ويبدو أنها كانت كذلك حينئذ، غالبًا بالنسبة لرعاية الأطفال، خاصة الخدمات التي لا تستطيع أن تستغنى عنها معظم البيوت ذات الظروف الديموجر افية

المتواضعة "(۱۰۲). ولدي نفس الانطباع بعد سنوات قضيتها في القاهرة. هذا الترتيب يوفر للزوجين الشابين بعض الاستقلالية وفي نفس الوقت يمكنهما الاعتماد على العائلة الممتدة للمساعدة، خاصة في تربية الأطفال، وللعناية بالآباء من كبار السن.

#### تعدد الزوجات

تؤكد المذكرات التي اخترناها لهؤلاء الكتاب الانطباع أن تعدد الزوجات كان يتراجع في أواخر القرن التاسع عشر بين أبناء الطبقة العليا. فليس هناك بين الكتاب الذكور متعدد الزوجات، ولكن في الجيل السابق عليهم كان والد هدى شعراوي، سلطان باشا، لديه عدد من القرينات، كذلك ابن عمها وزوجها، علي، إما أنه كان يحتفظ بمستولاة أو جدد علاقته بها بعد زواجه من هدى في ١٨٩٢. والد إبراهيم الهلباوي تزوج من زوجة ثانية في ١٨٧٦، ولم يطلق زوجته، والدة الهلباوي، لكنها انفصلت عنه. ونقل الهلباوي معاناة والدته، وكتب أنه وإخوته بذلوا جهودهم التخفيف عنها. كما قام كرجل راشد بدعم أمه وإخوته ماليًا في حين كرس والده كل مكاسبه لزوجته الثانية وأطفاله منها الاستثناء من اتجاه تراجع تعدد الزوجات بين أبناء الطبقة العليا، فهو زواج ملك حفني ناصف عام ١٩٠٧ من شيخ بدوي كانت لديه زوجة وابنة وابنة (١٠٠٠). وأصبحت ناصف من الأصوات الشهيرة التي عارضت تعدد الزوجات بقوة.

جدول ٧ تعدد الزوجات بين الرجال المسلمين في القرى الأربع

| 1484-1484     | 1878                               |
|---------------|------------------------------------|
| %٦,٢٧         | %Y,A                               |
| %٦,٣ <i>٤</i> | %٦,٢٢                              |
| %17,19        | %٧,٩٦                              |
| %17,79        | %17,19                             |
| %9,+٣         | %A,0Y                              |
|               | %1,77<br>%1,72<br>%17,19<br>%17,79 |

المصادر: دار الوثائق القومية، سجلات تعداد دماص وسندوب وظفر و إخطاب، ١٨٤٧ - ١٨٤٨ و ١٨٦٨

وحتى وقت قريب، كانت نسبة تعدد الزوجات في القرن التاسع عشر مسألة تختص بها أعمال تخمينية من جانب المراقبين الأجانب مثل لين، الدي خمن أن الرجال المتزوجين من أكثر من زوجة لا يزيدون على 0 بالمائة. ووجد فارج نسبة أقل في العينة التي بحثها من تعداد القاهرة عام  $1 \times 1$  واحتسب أنها  $1 \times 1$  بالمائة من الرجال المتزوجين  $1 \times 1$  وفي كل قرية من القرى الأربع، كان معدل تعدد الزوجات أعلى بعدة أضعاف: إجمالي  $1 \times 1 \times 1$  بالمائة في  $1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1$ 

ورغم الصلة المعتادة بين تعدد الزوجات وبيوت الطبقة العليا الحصرية (١٠٦)، فقد كان تعدد الزوجات منتشرًا بين عائلات الأعيان في الريف، ولم يكن أمرًا مستبعدًا في البيوت ذات الدخل المتوسط أو المنخفض (جدول ٧). وعلى سبيل المثال، في سندوب، كان أربعة وعشرون رجلاً متعدد الزوجات في عشرين بيتًا عائليًّا. كان خمسة من هؤلاء مشايخ قرية، أو إخوة لشيخ قرية يعيشون معه في بيت عائلة ممتدة، وسُجل سادس أيضنًا كحائز للأراضي. أما الرجال الآخرون متعددو الزوجات من الشريحة العليا فقد كانوا موظف حكومة، وتاجر حرير، وتاجر دخان. أما في الطبقة المتوسطة إلى الدنيا فكان هناك شيخ صوفي، ورجل أعمى "في المسجد"، وجندي مقعد، وستة رجال يعملون في مصنع (فوريقة fawriqa). أما الستة الباقون فلم يمكن التعرف إلى مكانة أو مهنة أحد

منهم. وقرية سندوب مجاورة لمدينة المنصورة، وبعض سكانها يعملون في المصانع التي تأسست في تلك المدينة في عهد محمد على. أما الأعمى "في المسجد"، فكان في الغالب قارئ قرآن. وكان الرجل الوحيد الذي لديه أكثر من زوجتين هو الشيخ العوني، وكان "مرابطًا"، أو شيخ طريقة، وكان لديه أربع زوجات (۱٬۷۰). ونفس هذا النموذج كان متكررًا في القرى الثلاث الأخرى، فيما عدا أنه مع عدم وجود مدينة قريبة، لم يكن لديهم عمال مصانع مقيمون ولا تجار تجزئة. وكان حائزو الأراضي هم الأغلبية العظمى بين متعددي الزوجات، بالإضافة إلى قاضٍ هنا، وإمام مسجد هناك. وكان كل واحد من هؤلاء تقريبًا له زوجتان فقط.

من السهل تفسير أسباب ممارسة تعدد الزوجات بالنسبة لأعيان القرى وغيرهم في الشريحة العليا. فبالنسبة للأعيان، الذين كانوا يتمتعون كمشايخ بالسلطة على أقسام من قراهم، كان الزواج بأكثر من واحدة يشي بثروتهم وبفحولتهم، ويسهل التحالف مع عائلات الأعيان الأخرى، ويضمن لهم إنجاب صبيان لوراثتهم. في سندوب، كان محمد أغا، الموظف الحكومي، متزوج بأكثر من واحدة كنوع من المحاكاة لأسلوب الطبقة الحاكمــة، ويمكن مقارنة تعدد زيجات التجار بنمط الزواج بين تجار المنــصورة(١٠٨). أمــا بالنــسبة لقارئ القرآن، وشيخ الطريقة، والجندي، وخاصة عمال المصنع، فمن المحتمل أن ما كانت تؤديه زوجاتهم من عمل أسهم في الدخل أو كان مورد رزق لعائلاتهم. كانت النساء يغزلن معظم الخيوط التي يحتاجها النساجون المصريون (١٠٩)، ومن ثم فقد كان يجري تجنيدهن للعمل في مصانع الغزل التي أقامها محمد على. ومن المحتمل أن زوجات عمال المصانع كن من بين أولئك الذين تم توظيفهم في "الفوريقة"، لكن موظفي التعداد لم يسجلوا مهن النساء حيث إن الرجال فقط كانوا يخضعون للضريبة ويمكن تجنيدهم. وقد الحظ لين أن الزوجات المتعددات لرجل فقير كن يدفعن نفقاتهن، أو تقريبًا كذلك، "عن طريق حرفة ما أو مهنة "(١١٠). وهذا جعل تعدد الزوجات ممكنًا بالنسبة لرجال منخفضي الدخل. كان الزواج المتعدد عبنًا ماليًّا في الطبقتين الوسطى والعليا، حيث إن عادات تغطية النساء وحجبهن تمنع النساء من العمل خارج البيت.

بالإضافة إلى ممارسة تعدد الزوجات بين كل الطبقات الاجتماعية، كانت العائلات التي تتأثر بذلك أكثر مما تشير إليه بيانات التعداد على نحو مباشر. كان تعدد الزوجات لا يُمثل في التعداد بشكل كاف، وذلك على الأقل بطريقتين: الأولى، كان هناك ما يمكن

تسميته بالتعدد الانتقالي أو المؤقت. أي أنه كان من الممكن (ولا يزال) أن يتزوج الرجل باكثر من زوجة ويطلق الزوجة الأولى بعد مرور فترة قصيرة. وهذا واضح من المقارنة بين مراجعات التعدادات الحديثة ببيانات الزواج. في تعداد عام ١٩٣٧، على سبيل المثال، كان ٣,٤ بالمائة فقط من الرجال المتزوجين متعددي الزوجات، ولكن في نفس العام، كان ٣,٩ بالمائة من كل الزيجات تعددية (١١١). وكان من غير المستبعد، ولا يزال، لأي رجل أن يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، وأن يتسبب الكشف عن ذلك في طلاق سريع أو انفصال غير رسمي، كما حدث مع هدى وعلي شعر اوي، وكذلك مع والدي إسراهيم الهلباوي. وهذه الحالة منتشرة بشدة حتى إنه، منذ ١٩٧٩، أباح قانون الأحوال الشخصية للمرأة المتزوجة أن تطلب التطليق خلال ١٢ شهرًا من معرفتها بأن الدزوج قد تدوج بأخرى. وعلى عكس ما يوصي به القرآن من العدل بين الزوجات المتعددات وعدم تدك إحداهن "كالمعلقة" (النساء: ٣، ١٢٩)، اعتاد الرجال الذين يتزوجون عدة زوجات أن الزوجة الأولى، كان تلجأ إلى الاحتماء بوالديها أو أحد إخوتها ورفض العودة، مما ينتهي بحكم النشوز الذي يعفي زوجها من التزامه بالإنفاق عليها (١١٢). ولا يزال هذا التعسف المسيء يحدث حتى يومنا هذا التعسف المسيء يحدث حتى يومنا هذا التعسف المسيء يحدث حتى يومنا هذا (١١٢).



شكل ٤. "عائلة فلاح من سخا"، في محافظة الغربية، أواخر العقد ١٩٢٠.

لا نعرف علاقة كل فرد بالآخر في هذه العائلة، ولكن يبدو أن الرجل الموجود في الوسط هو كبير العائلة. ويوحي طربوشه بأنه تلقى بعض التعليم، وأنه ربما لم يكن "فلاحًا" بمعنى من يمتهن الزراعة. والوقفة الجامدة ونظرة البنات الزائغة بعيدًا عن الكامير ا تتباين مع الظهور الواعى بالذات للحضريين في الصور السابقة.

Jean Lozach, Le Delta du Nil: Etude de Géographie Humaine : المصدر: (Cairo: Imprimerie E. & R. Schindler, 1935), planche 1

الطريقة الثانية التي ينخفض بها تمثيل تعدد الزوجات في سجلات التعداد هي عدم الاتساق في تسجيل السراري. سجل موظفو التعداد كل امرأة متزوجة كزوجة لفلان، مما يجعل من السهل معرفة الرجل متعدد الزوجات. لكن بعض الرجال كانوا يجمعون بين اتخاذ سرية وزواج تعاقدي، أو يستبدلون الزواج التعاقدي بسرية. فالرجل الذي لديسه "زوجة جارية" كان يسجل في سجلات تعداد القاهرة(١١٤). لكن في سجلات القرى التي تسم فحصها، كانت الجواري اللائي ربما كن سريات أو مستولدات لا يتم تعريفهن بهذه الصفة. وعلى سبيل المثال، في سجلات تعداد إخطاب في ١٨٤٨، كـان العمدة أحمد الأتربي في الخامسة والأربعين، وكانت لديه ثلاث زوجات: رقية، في السبعين (طبق الأصل)، سرية، في الخامسة والأربعين، وفطومة، في الخامسة والعشرين. وكانت فاطمة، جارية في الخامسة والعشرين، من أعضاء البيت أيضًا. توفي أحمد بعد حوالي ثلاثة عشر عامًا. ويُظهر بيان التركة الخاص به، والمسجل في محكمة المحافظة الشرعية، أنه في خلال هذه الفترة تزوج بزوجة رابعة، هي فاطر البدوية. وسُجلت وريثة أخرى باعتبارها ابنته، وهي ابنة المستولدة فاطمة التي كانت قد توفيت قبل ذلك. كانت نفيسة مسبجلة في تعداد ١٨٤٨ باعتبارها ابنة أحمد الأتربي البالغة سنة واحدة من عمر ها، ولكن بدون إشارة إلى أن أمها هي فاطمة. ولو لا أن ابنتها عاشت لتصبح من ورثة أبيها، ما كان دور فاطمة كمستولدة قد ظهر (١١٥). ومن المؤكد تقريبًا أن نمو عدد الرقيق أثناء الربع الثالث من القرن التاسع عشر نتج عنه زيادة في أعداد السراري وتعدد الزوجات. وقد ظهر في تعداد ١٨٦٨، في القرى الأربع، ست وسبعون جارية في سن المراهقة، أو العشرينيات، أو الثلاثينيات، وكانت ست عشرة فقط من بينهن متزوجات زواجًا تعاقديًّا. ولا نستطيع أن نعرف كم من الستين الباقيات كن سراري، إلا بالتخمين. ومع أخذ عينة من إعلامات الوراثة المسجلة بين ١٨٦٠ و١٨٨٠ في المحكمة الشرعية الابتدائية بمدينة المنصورة، ومحكمة محافظة الدقهلية، نجد أنها توحي بأنماط معينة من اتخاذ السراري. لقد تمتع الأعيان في الحضر والريف على السواء باتخاذ السراري. اثنا عشر من أعيان المنصورة تركوا إما زوجة كانت معتوقة قبل الرواج، أو أبناء أنجبوهم من مستولدات (١١٦٠). أعيان الحضر كانوا إما رجالا ذوي صلة بالنظام السياسي اعتادوا اتخاذ سراري شركسيات أو حبشيات، أو من كبار التجار الذين يميلون لاتخاذ سرية من أفريقيا جنوب الصحراء والتي توصف: سودانية، أو زنجية، أو سودة. كان معظم الأعيان الأحد عشر الريفيين الذين كانت لديهم سراري من العمد أو المسليخ، ومعظم النساء كن أفريقيات من المجلوبين عبر الصحراء، أو حبشيات. وتمثل السراري اللائي ظهرن في بيانات التركات نسبة غير مؤكدة من كل السراري، ومن المحتمل أنهن أقلية، حيث إنه لا تسجل بين الورثة إلا اللائسي تروجهن أسيادهن وعشن بعد وفاتهم، ومن المحتمل ذكر المستولدة التي عاش طفلها بعد وفاة الأب أسيادهن وعشن بعد وفاتهم، ومن المحتمل ذكر المستولدة التي عاش طفلها بعد وفاة الأب

#### الزواج الرفاقي

حتى حلول الحرب العالمية الأولى كان نظام الزواج بالنسبة للطبقتين الوسطى والعليا لا يشجع لقاء العروسين قبل يوم الزفاف، مما كان يؤدي إلى حجب إمكانية أن يلعب التجاذب والتوافق بين الجانبين دورًا في اختيار الشريك. كان التجاذب عاملاً في اختيار ات زواج كل من الرافعي، الذي كان معجبًا بعائشة قبل التقدم للزواج منها، وموسى، الذي قضى وقتًا كافيًا مع عروس المستقبل قبل أن تصبح خطيبته. لكن بحلول أوائل القرن العشرين، كانت قضية هل ينبغي أن يكون التجاذب المشترك أو حتى الحب عاملاً في اختيار الشريك، قد أصبحت موضوعًا للنقاش، وقد تناولتها ناصف في مقالات نشرت حوالي ١٩٠٨- ١٩٠٩، عارضت ناصف ما أسمته بجدارة زيجات "عمياء"، يلتقي فيها الزوجان لأول مرة يوم الزفاف، محتجة بأن المقابلات قبل الزواج ضرورية لكي يستطيع للرجل أن يعرف بشكل تقديري مدى تعليم وشخصية خطيبته وعائلتها. لكنها عارضت "خطة الغربيين من وجوب معاشرة الخطيبين زمنًا ليتمكن كلاهما من استطلاع

طبع صاحبه". فهذا قد ينتج عنه الحب فعلاً، وهو أمر غير مرغوب، لأنه يمكن أن يعمي الفرد عن عيوب الآخر (١١٠٠). وقد أصبحت فكرة أن يسبق الحب السزواج أكثسر انتسشارًا بحلول أواسط القرن العشرين، على الأقل في الروايات والأفلام حتى لو لم تكن متحققة في الواقع دائمًا، وهو السبب الذي جعل علوبة وجمعة يتناولان هذا الموضوع من نفس منظور ناصف. وهكذا، بينما كان الرأي المتنور في أوائل القرن العشرين يرى أن اللقاء مطلوب قبل الزواج، فقد كانت هناك أشياء كثيرة على المحك في الزواج بحيث لا تسمح للشباب/الرجال والنساء السير وفق رغبة القلب، واختيار الشريك الآخر بحرية.

من أحمد شفيق إلى سلامة موسى، كانت الرغبة في اللقاء قبل الزواج مبررة على أساس المنطق الذي يقول إن ذلك سوف يتيح للزوجين ترسيخ معرفة كل منهما بالآخر، كبداية سليمة لعلاقة رفقة ومودة. أو، من الناحية الأخرى (ضمنيًا)، أن اللقاء قبل الزواج قد يمكن الاثنين من اكتشاف فقدان الجاذبية أو التوافق بينهما. ولكن، لم يُشر أي من كُتاب المذكرات الذين نبحثهم هنا إلى الرغبة في التصرف باستقلالية في اختيار الشريك. ولسم يعترض أحد على تدخل العائلة أو الآخرين في عملية الاختيار أو في مفاوضات ما قبل الزواج. كان المصريون المتعلمون في ذلك الوقت يألفون مثال الزواج القائم على الحب، حيث إن ذلك كان من الصور المتكررة في الروايات، ومنها روايات كثيرة مترجمة عن اللغات الأوروبية (١١٨)، كما كان يتزايد ظهوره في الصحافة. ولكن، عند النظر إلى المراحل المبكرة من حياتهم، لم يتذكر هؤلاء الكتاب الرغبة في الاستقلالية التامة في المراحل الشريك، وبعد حوالي نصف قرن، كتب اثنان منهم ضد تلك الفكرة.

لم يؤد انتشار أيديولوجية العائلة الجديدة إلى التخلي عن تدبير الزيجات والتفاوض بشأنها، رغم أن نظام اختيار الشريك والمفاوضات قبل الزواج قد تغيرت كثيرًا منذ أوائك القرن العشرين. فعلى عكس ما كان يحدث آنذاك، أصبح الشباب من الجنسين اليوم لديهم الفرصة للقاء والتعارف على الشريك المحتمل في المدرسة وفي الجامعة، كما أنهم ينخرطون بشكل أكبر في مفاوضات ما قبل الزواج. ولكن في أواخر القرن العشرين، ظل الزواج المدبر هو العُرف السائد (١١٩).

# الفصل الثالث إصلاح الزواج المثقفون التجديديون وأيديولوجية العائلة الجديدة

رغم ظهور تأثير التغيرات الجارية في العوامل السياسية والاجتماعية والديموجرافية على أنماط الزواج وتشكيل العائلة في الطبقة الحاكمة وطبقة الأفندية البازغة، شهد القرن التاسع عشر تطورات مهمة في مجال الأفكار. فبداية من أعوام العقد ١٨٨٠، ومن خلال الصحافة الدورية المزدهرة، بدأت تنتشر أيديولوجية جديدة للعائلة، ودارت حولها المجادلات بين المصريين المتعلمين، وبحلول سنوات العقد ١٩٢٠ كانست المبادئ الأساسية لهذه الأيديولوجية قد اكتسبت قبولاً واسعًا في الطبقات الوسطى والعليا. كانت الفكرة الأساسية في أيديولوجية العائلة الجديدة هي أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في أي مجتمع، وأن قوة المجتمع ورفاهيته تعتمد على حياة عائلية سليمة. إن الوظيفة الرئيسية للعائلة هي تربية الأطفال، الذين هم مستقبل الأمة. ولكي تتقدم الأمة، الإبد أن يتلقى الأطفال تربية تغرس في شخصية كل منهم الصفات المحببة بالإضافة إلى التعليم الرسمي، وهذه العملية لابد أن تبدأ في الطفولة المبكرة من خلال البيت.

تألفت الأيديولوجية الجديدة للعائلة من عدد من الأفكار المترابطة. فنتيجة أهمية بيئة المنزل في تربية الطفل، أصبح من صالح المجتمع أن يسود الأسرة الاستقرار والانسسجام، وتم اعتبار الزوجين وأطفالهما المثل الأعلى "للأسرة"، وأضفيت قيمة كبيرة على السزواج القائم على الرفقة والتفاهم، وألقت قيم الحياة المنزلية (الأيديولوجية المنزلية) على النساء عبء الدور الرئيسي في إدارة البيت وتربية الأطفال – باعتبارهن الزوجات والأمهات، وكان لهذه الأفكار تأثيرها على النساء بما يتجاوز تقييدهن داخل المجال الخاص، وأكد مؤيدو أيديولوجية العائلة الجديدة ضرورة تعليم النساء لكي يصبحن قادرات على القيام بأدوارهن المنزلية بكفاءة، كما أكدوا الفوائد الإضافية المتعليم حيث إنه يجعلهن رفيقات أفضل لأزواجهن، وبالإضافة إلى فكرة اللقاءات قبل الزواج التي تتيح إمكانية التعارف

بين زوجي المستقبل، أكدوا أن العروس المتعلمة لديها إمكانية أفضل المتوافق، ومن ثم يسود الانسجام والاستقرار الحياة الأسرية. ومن أجل الانسجام والاستقرار في الأسرة، كان هناك أيضًا النداء بعدم الإهدام على تعدد الزوجات أو الطلاق السهل. لم تكن أيديولوجية العائلة الجديدة موجهة في الأساس نحو توسيع حقوق المرأة، لكنها كانت بشيرًا مهمًّا بالاتجاه النسوي. لقد رفعت من قيمة الرفقة الزوجية، ومن ثم الزواج الأحادي. كما رفعت من قيمة تعليم النساء والعمل المنزلي باعتبارهما من مكونات مشروع النهضة. وهكذا كان ذلك أساسًا استطراديًا استطاعت النسويات الأوليات بناء عليه إقامة قضية لمشاركة النساء في الحياة العامة.

قبل مقدم الأيديولوجية الجديدة للعائلة، كانت جوانب متفرقة من حياة العائلة تتناولها دراسات متنوعة، من بينها أنواع من النثر والشعر، وأعمال حول أدب السلوك، وكتيبات فقهية مثل المختصرات وشروحها وهوامشها. في المؤلفات الفقهية قبل عصر الاستعمار، كانت الفصول التي تتناول الزواج والطلاق والميراث والولاية الشرعية تتخللها فمصول حول الضرائب والشراكة التجارية، والدعاوى القضائية والبيوع. وكانت هناك كتيبات أقصر تتناول الإجراءات الشرعية للزواج، والسلوكيات السليمة للعلاقات الزوجية، ولكــن المفهوم الحديث الخاص بالأسرة (المكونة من زوجيين في زواج أحادي وأطفالهما) باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، كان نتاج الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. في هذا الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أيضًا أصبحت الأسرة موضوعًا للنقاش العام والسياسة الحكومية، بما يشمل "سن" قانون العائلة كمجال قانوني خاص منف صل، والذي عُرف "بقانون الأحوال الشخصية". من هذه الناحية، كان المصريون قبل العصر الاستعماري أشبه بالأوروبيين قبل العصر الحديث. ففي أوروبا الغربية، اكتسب مصطلح "الأسرة" مضمونه الحديث في أوائل القرن التأسع عشر، ليشير إلى جماعة منزلية، تتكون من زوجين وأطفالهما. كانت العائلة في عصور أقدم إما جماعة موسعة من الأقسارب لا يعيشون معًا، أو بيت عائلي واحد، ويشمل ضمن سكانه بعض العبيد والخدم الذين لا تربطهم بالعائلة علاقة دم أو زواج<sup>(١)</sup>. وفي أوروبا، أيضنًا، "وُضع" قانون الأسرة كبساب منفصل من القانون في القرن التاسع عشر $^{(7)}$ .

كان لأيديولوجية العائلة المصرية عدد من الملامح المشتركة مع أيديولوجية العائلة الأوروبية الأوروبية الأوروبية التسارك الأوروبية، حيث اعتمدت كانتاهما على الفكر التنويري الأوروبي. شارك

المفكرون التجديديون الذين أنتجوا هذه الأيديولوجية في الانتشار عبر القـومي لمجموعـة من الأفكار حول الحضارة، والتعليم، وتربية الأطفال، والمرأة، والعائلـة، وهـي أفكار مزجوها مع الأفكار الإسلامية قبل الكولونيالية (القلامية). أراد التجديديون محاكاة الحضارة التي وصلت إليها أوروبا، لكنهم لم يعتبروا أنفسهم متغربين، أو داعين إلى التغريب. لقد فهموا أن الحضارة هي أعلى مرحلة من التقدم الإنساني، وأن المجتمع الإسلامي قـادر علـي لحرازها. وقد وصفت أمنية الشاكري Omnia EI Shakry كيـف قـام علماء الاجتماع المصريين في القرن العشرين بتبني "كثير من اللغة والعديد مـن التـصنيفات" الخاصـة بالعلوم الاجتماعية الكولونيالية، بما فيها "أفكار التخلف، والتقدم، والتطـور" رغـم أنهـم وظفوا هذه الأفكار لخدمة التقدم الاجتماعي(الكانية). لقد كان التجديديون في القرن التاسع عـشر أسبق من علماء الاجتماع في تبني النظريات الأوروبية حول الـزواج وتـشكيل العائلـة، ومكانة المرأة ودورها، وتربية الأطفال والتعليم، وتأثير كـل هـذا فـي تقـدم المجتمع المصري، كل ذلك رغم أن الأوروبيين في ذلك الوقت راحوا ينـشرون نفـس النظريات الأوروبية مثالاً أن يتبنى التجديديون وجهة النظر الاستعمارية. لقد لاحظوا التفـوق الأوروبـي فـي مثالاً أن يتبنى التجديديون وجهة النظر الاستعمارية. لقد لاحظوا التفـوق الأوروبـي فـي الشروة والسلطة، وكان من المنطقي أن يتساءلوا عن أسباب هذا التفوق (۱).

فضلاً عن ذلك، كان التجديديون قادرين على التعرف إلى مصادر الحضارة المعاصرة داخل تراثهم الثقافي نفسه – أي داخل الإسلام. إصلاح نظام الزواج، معارضة تعدد الزوجات والطلاق السهل، تعليم النساء: كل ذلك كان له ما يؤيده في تفسير بعض الآيات القرآنية والأحاديث، وبعضها كان موجودًا مسبقًا في الكتابات الفقهية وآداب السلوك قبل المرحلة الاستعمارية. اكتسبت مثل هذه الإصلاحات جاذبية بناء على فكرة أنها سوف تؤدي إلى التقدم الحضاري مثل أوروبا، لكن النصوص الدينية جعلتها جائزة، إن لم تكن واجبة على المؤمنين. ومع ذلك، أضفيت هالة من القداسة على أفكار أخرى ليس لها أساس نصى – مثل الأيديولوجية المنزلية، والتي جعلت مكان المرأة في البيت. وكانت الدينك عليهن.

اتخذت أيديولوجية العائلة الجديدة صياغتها من خلال جدل فكري مع الكتابات قبل الكولونيالية حول الزواج والعلاقات الزوجية في عملية من التهجين الفكري. أحيانًا كان

يجري تعديل الأفكار الأوروبية، مثل قضية تعدد الزوجات، وهـو أمـر مـسموح بـنص قرآني. رفض التجديديون تعدد الزوجات، لكنهم دافعوا عن تقييده بدلاً من حظـره. وتـم ترحيل بعض الأفكار القديمة في الكتابات قبل الكولونيالية إلى أيديولوجية العائلة الجديدة، وأهم هذه الأفكار هي العلاقة القائمة على النفقة مقابل الطاعة (٧). في هذه العلاقة، تـستحق النساء النفقة من أزواجهن، وعليهن الطاعة لهم. كانت الطاعة في المرحلة قبل الكولونيالية تفرض على المرأة المتزوجة البقاء في البيت ولكنها تعفيها من أي التزام بأعمـال الطـبخ وشئون المنزل أو رعاية الأطفال. لكن في أيديولوجية العائلة الجديدة أصبحت علاقة النفقة مقابل الطاعة تعطي قوة لمثال الحياة المنزلية التي تكون فيها المـرأة مـسئولة عـن إدارة شئون البيت وتربية الأطفال، بينما حُذف إعفاء النساء من الواجبات المنزلية.

يبدأ هذا الفصل بمناقشة الكتابات قبل الكولونيالية المسلمين حول الزواج، شم يتبع ذلك بصياغة أيديولوجية العائلة الجديدة في أعمال المفكرين التجديديين أثناء الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين. وربما أقرب الأشياء إلى الأدبيات التي تتناول العائلة في الكتابات قبل الكولونيالية ضرب من الكتيبات يتناول الزواج والعلاقات الزوجية كانت تستخدم المتدريس وكمرجع، وانتشر العديد منها في مصر قبل دخول الطباعة وبعدها. وكانت هذه الكتيبات من نوعين، أحدهما يهتم في الأساس بالجوانب الشرعية من الزواج، وبما أن المحاكم الشرعية في مصر كانت تطبق تعاليم مذاهب السنة الأربعة كلها حتى أواسط القرن التاسع عشر، لذا كانت بعض هذه الكتب دراسات مقارنة لأحكام الزواج. وقد اعتمدت على اثتنين من هذه الكتيبات على وجه الخصوص، هما: كتاب حسن العدوي الحمزاوي، أحكام عقود النكاح (١٨٥٩)؛ وكتاب أحمد بن عمر الديربي، كتاب غاية المقصود لمن يتعاطى العقود (١٨٨٠). كان العدوي وكان أيضنا معلماً في الأزهر، وألف كتابه بين ١٦٩٤–١٦٩٥ و ١٦٩١ و ١١٧١١، وطبع بعد أكثر من قرن ونصف.

النوع الآخر من الكتيبات كان يقدم توجيهًا للسلوك القويم في العلاقات الزوجية. ومن هذا النوع الأخير نموذجان هما: عبد المجيد علي الحنفي، مطلع البدرين فيما يتعلق بالزوجين (١٨٦٢)، ومحمد بن عمر النووي، شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين

(١٨٧٨). قدم عبد المجيد على نفسه عالمًا حنفيًا وخادمًا لمقام السيدة زينب بالقاهرة. ومن المحتمل أنه عاش في القرن الثامن عشر، حيث إن آخر من استشهد بهم كان الحصكفي (توفي ١٦٧٧). ومثل رسالة الديربي، يبدو أن رسالته انتشرت كمخطوطة حتى طبعت بعد قرن أو أكثر. أما النووي، فكان شافعيًّا ومن أهالي جاوة، في إندونيسيا الحالية، وأقام في مكة بعد أن قدمها للحج. طبع شرحه لكتاب عقود اللجين في القاهرة (١١)، وساهم في النقاشات الجارية في مصر. وقد نسب عقود اللجين نفسه إلى "مجموعة من العلماء"، وهناك إشارة إلى العالم المصري ابن حجر الهيثمي (توفي ١٥٦٧)، توحي بأنه ألف في مصر في أواخر القرن السادس عشر أو السابع عشر. وضع هذان الكتابان إطارًا للعلاقات الزوجية من حيث ما هو حق كل من الزوجين على الآخر، وما واجبه نحوه، أو بعبارة أخرى ما هي "حقوق الزوجين"، العبارة التي جاءت في عنوان كتاب النووي.

نستشف من هذه الكتيبات كيف كان علماء الدين في مصر العثمانية يرون العلاقات الزوجية السليمة. وقد استمرت منتشرة في أو اخر القرن التاسع عـشر وأوائـل القـرن العشرين، في نفس الوقت الذي كان فيه المفكرون التجديديون يحاولون تعزيز رؤية بديلة للعلاقات العائلية في كتب و دوريات. كان التجديديون في حوار مع الكتابات قبل الكولونيالية، وذلك رغم تأثر هم العميق بالفكر الأوروبي، والفكر الفرنسسي على وجه الخصوص، نتيجة تفوق اللغة الفرنسية بين المسئولين والمثقفين، ومحاكاة النمط الفرنسسي في المدارس الحكومية الجديدة والنظام القضائي. والمفكرين الذين نتناول أعمالهم فيما يلي هم: رفاعة رافع الطهطاوي (١٨٠١-١٨٧٣)، على مبارك (١٨٢٣-١٨٩٣)، محمد عبده (۱۹۰۹–۱۹۰۰)، قاسم أمين (۱۸۲۳–۱۹۰۸)، عائـشة التيموريـة (۱۸٤۰–۱۹۰۲)، زينب فواز (تقريبًا ١٨٥٠–١٩١٤)، وملك حفني ناصف (١٨٨٦–١٩١٨)، والتي كتبت تحت اسم القلم "باحثة البادية". كانت عائشة التيمورية وزينب فواز هما الوحيدتان ضمن هذه المجموعة لا تعرفان الفرنسية. وتعتبر النساء نسويات أكثر من كونهن تجديديات، ولكنهن شاركن إلى حد كبير في الإيمان بالاتجاه التجديدي لمعاصريهن من الذكور. وهؤلاء لم يكونوا أقل نسوية، فقد كتبوا عن تصورات وتجارب النساء عن معرفة حميمية، وكانوا يعتقدون بأن تعليم النساء وحماية حقوقهن ليست ضرورية فقط لتقدم المجتمع، ولكنها أيضًا مفيدة في ذاتها.

النصوص الحداثية التي نبحثها في هذا الفصل معروفة جيدًا، لكن حتى الآن لم تُدرس معًا ككتلة من المؤلفات المتركزة حول قضية العائلة. وقد اكتشف بعيض المؤلفين المتأخرين مشاعر مناصرة للاتجاه النسوي في كتابات الطهطاوي(١٢)، المصلح الشهير الذي كرس مجهوداته لتطوير المؤسسات التعليمية على الطراز الأوروبي، والدي اجتهد في الدفاع عن تعليم النساء. قدم الطهطاوي وعدًا لابنة عمه وزوجته، كريمة بنت محمد الفرغلي، بأن يلتزم بزواج أحادي، وقد استشهد بهذا الوعد كدليل آخر الاتجاهـــه النــسوي؛ لكن هذا الوعد كان على شكل "تعليق الطلاق"، الأمر الذي كان أداة تستخدمها النساء عادة، كما رأينا، لمنع أزواجهن من اتخاذ زوجات أخريات أو سراري(١٣). كان الاهتمام الرئيسي للطهطاوي ينصب على التعليم باعتباره أساس التحضر، وبالدور المهم للأسرة في تربية الأطفال. وقد تسبب هذا البحث عن الاتجاه النسوي لديه إلى تشتيت الانتباه عن مساهماته التأسيسية في أيديولوجية العائلة الجديدة التي اعتبرت الأسرة النواة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وتشجيعه لجوانب الانسجام والاستقرار في الأسرة باعتبارها في صالح المجتمع. وقد وضع الطهطاوي آراءه حول التعليم والعائلة في كتابه المرشد الأمين للبنات والبنين (١٨٧٢)(١٤٠). وكان الخديوي إسماعيل هو الذي كلف الطهطاوي بكتابة المرشد عندما كان يجري وضع الخطط للتوسع في التعليم الابتدائي. وهو يعتبر في الأساس بيانا بما ينبغي أن يبني عليه نظام تعليمي عصري(١٥).

درس الطهطاوي العلوم الدينية في الأزهر، وقرأ الفلسفة على يد أستاذه، السيخ حسن العطار (١٧٦٦ - ١٨٣٥)، وهو من المؤيدين المبكرين لمسشروع محمد علي التعليمي، والنقى بالثقافة الفرنسية وهو يقوم بعمل الإمام لأول بعثة للطلاب السي باريس (١٨٢٦ - ١٨٣١). وهناك توسع في القراءة كثيرًا، وتفاعل مع المفكرين، وبدأ يترجم الكتب، وفي عام ١٨٣٤، نشر كتابه الأشهر عن فرنسا والفرنسيين، تخليص الإبريز في تلخيص باريز، وفي العام التالي عُين مديرًا لمدرسة الألسن في بداية إنشائها، والتي قامت أيضًا بدور معهد للترجمة (١٢٥).

كان على مبارك زميلاً أصغر للطهطاوي، وهو ينتمي إلى الجيل الأول من المصربين الذين تعلموا في مدارس الحكومة الجديدة. شارك في بعثة للطلاب إلى فرنسا (١٨٤٤ –١٨٤٩)، وعاد إلى باريس فيما بعد لأشهر قليلة كمسئول حكومي في ١٨٦٧-

١٨٦٨. وتحت حكم الخديوي إسماعيل، تولى إدارتي الأشغال العمومية والتعليم أكثر مسن مرة، وكان مساهمًا رئيسيًا في خطة إعادة تنظيم التعليم التي قادت إلى تكليف الطهطاوي بكتابة المرشد. وأشهر أعماله هو كتابه متعدد المجلدات الخطط التوفيقية، وهمو جغر افية الجتماعية وتاريخية لمصر (١٧)، ولكنه عبر عن أفكاره حول حياة الأسرة في أعمال أقل شهرة. كان كتاب طريق الهجاء (١٨٦٨) أحد الكتب الدراسية المقررة على المدارس الابتدائية، وضم مقالات للتدريب على القراءة، والتي قال بأنها: "لتحلية أذهان الأطفال بمعلومات أدبية نظيفة" (١٨). و الكتاب الآخر كان أقرب إلى الأعمال الروائية، علم الدين المراري قابل مستشرقًا بريطانيًا في القاهرة، ويقوم هو وابنه بمصاحبة هذا المستشرق في الطريق إلى فرنسا. من المحتمل أن علم الدين كُتبت قبل عشر سنوات تقريبًا من نشرها (١٩). كان هذا الكتاب وكتاب طريق الهجاء لهما غرض تعليمي، ويتناولان مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تشمل التعليم، والحياة العائلية، ومكانة النساء، وإن لم يقتصرا على هذه الموضوعات. أما تجربة مبارك في الزواج، الذي ترمل، وطلق، فلا انعكس لها الموضوعات. أما تجربة مبارك في الزواج، الذي ترمل، وطلق، فلا انعكس لها في الكتابين (٢٠).

نحو أواخر القرن، تقدم المصلح الإسلامي ومفتي الديار المصرية، محمد عبده، والمحامي قاسم أمين، بأفكار تعزز مثال الأسرة النواة عن قناعة بأن الحياة الأسرية السليمة ضرورية للتقدم الاجتماعي. تخرج محمد عبده من الأزهر، ودرس أيضا مع العالم الإيراني السيد جمال الدين المشهور بالأفغاني (١٨٣٨-١٨٩٧)، والذي عرفه بالعلوم المنطقية (٢١). أما قاسم أمين، فقد درس في المدارس الحكومية، ومن ضمنها مدرسة الحقوق الخديوية، وأكمل دراسته لينال درجة في القانون من جامعة مونبلييه. وعلى عكس الطهطاوي ومبارك، اللذين كانا معلمين وموظفين حكوميين، كان محمد عبده وقاسم أمين يعملان في سلك القضاء في المحاكم الأهلية، واطلعا على العديد من المشكلات العملية التي تواجهها النساء المتزوجات. وهكذا، بالإضافة إلى الإعلاء من قيمة تعليم النساء والأسرة النواة، دافع الرجلان عن إصلاح أحكام العائلة عند المسلمين من أجل تقوية الحيائية. ساهم محمد عبده في تطوير أيديولوجية العائلة بمقالات متعددة نُشرت في الوقائع المصرية، وكان يحررها أثناء الفترة من ١٨٨١-١٨٨٢. وفيما بعد، أثناء

توليه منصبي القاضي والمفتي، تناول قضية الأسرة في تقرير حـول إصـلاح المحـاكم الشرعية (١٩٠٠)، وقدم تفسيرًا غير مكتمل للقرآن نُشر مسلسلاً في مجلة المنار، وعُرف تحت عنوان تفسير المنار (١٩٠٠)، كذلك قدم تقارير وفتاوى تـدعو إلـى إصـلاحات معينة في وزارة العدل. نشأ محمد عبده في بيت متعدد الزوجات، وتزوج من امـرأة مـن قريته وعمره ستة عشر عامًا، وهو لا يزال طالبًا. وقد توفيت بعد سنوات أثناء نفيـه فـي بيروت، وقيل إنه لم يستطع التدريس لعدة أيام بسبب الحزن. وسرعان ما تزوج مرة أخرى(٢٠).

تناول قاسم أمين قضية العائلة أولاً في كتاب (١٨٩٤)، وكان موضوعه نقض Duc d'Harcourt (المصريون: رد على دوق آركور، ١٨٩٤)، وكان موضوعه نقض كتاب آركور بأن تخلف المصريين يرجع إلى الإسلام، وقدم دفاعًا عن حجاب المرأة وعزلها (٢٠١). وفي تلك السنة، تزوج زينب أمين توفيق، التي تلقت تعليمها على يد مربية إنجليزية في الحرملك. ومثل الكثير من نساء جيلها، كانت تغطي وجهها في المجال العام لفترة طويلة بعد أن غير زوجها آراءه وأصبح مدافعًا عن السفور (٢٠١). وفي كتاب تحرير المرأة (١٨٩٩)، أكد أمين أن الإسلام سمح للنساء بكشف وجوههن وبدخول المجال العام من يتقدم بهذه الأفكار، لكن موقعه المتميز كقاض وهجومه القوي على الأعراف السائدة من يتقدم بهذه الأفكار، لكن موقعه المتميز كقاض وهجومه القوي على الأعراف السائدة ووصف بأنه أحد مؤسسي الحركة النسوية المصرية (٢٠٠). تركت مساهمة قاسم أمين في قضية تحرير المرأة آثارًا لا يمكن محوها، لكنها أدت إلى إسدال غموض نسبي على قضية تحرير المرأة آثارًا لا يمكن محوها، لكنها أدت إلى إسدال غموض نسبي على الفكاره حول العائلة، رغم أنها تشكل الجزء الرئيسي من كتاب تحرير المرأة آثارًا لا يمكن محوها، لكنها أدت إلى إسدال غموض نسبي على أفكاره حول العائلة، رغم أنها تشكل الجزء الرئيسي من كتاب تحرير المرأة آثارًا لا يمكن محوها، لكنها أدت إلى إسدال غموض نسبي على

في العقود الأخيرة، يميل المؤرخون إلى تأكيد كتابات النساء التي سبقت كتاب تحرير المرأة لإعطاء النساء حقهن المؤكد في التأسيس للحركة النسوية المصرية (٢٦). لقد اتخذت الكاتبات على عاتقهن قضية الأسرة وكذلك قضية المرأة في أواخر سنوات العقد ١٨٨٠، وعقب ذلك أصبحت هذه القضايا من الموضوعات المتكررة في كتابات النساء وكذلك الرجال في الدوريات والكتب، ومثل الرجال الداعين إلى الحداثة والتجديد، عبرت النساء عن تأييدهن لتعليم النساء، والزواج القائم على الرفقة والألفة، والرواج الأحادي، ورحبن بالأيديولوجية الجديدة للمنزل، والتي كان مفهوماً أن النساء فيها لهن دور أساسي

في إدارة البيت وتربية الأطفال، رغم أن تشديدهن على تلك القضايا جاء بدرجات مختلفة.

جاءت الكاتبات الثلاث اللائي نناقشهن هنا من خلفيات متنوعة. تتنمي عائسشة عصمت تيمور لعائلة مصرية عثمانية عريقة من العائلات القريبة من العائلة الخديوية. وتلقت تعليمًا تقليديًّا على أيدي معلمات في الفارسية والعربية والتركية العثمانية، ولكن دراساتها انقطعت عندما تم تزويجها في الرابعة عشرة من عمرها من مسئول عثماني. وبعد وفاة زوجها، عادت إلى دراساتها وكتاباتها، لكن تأخر نشر كتاباتها أكثر بسبب حزنها على وفاة ابنتها صغيرة السن. نشرت بثلاث لغات، شعرًا ومقالات، ومجموعة قصصية بعنوان: نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال (١٨٨٦)، ورسالة حول العائلة وشئون البيت، بعنوان: مرآة التأمل في الأمور (١٨٩٣).

أما زينب فواز، فقد نشأت في جنوب لبنان. وتعلمت القراءة أثثاء شبابها كعضو في بيت سيدة متعلمة. وتختلف المصادر حول زواجها وطلاقها وظروف هجرتها إلى الإسكندرية. طُلقت من زوجها الأول قبل بداية مهنتها في الكتابة والنشر. وتزوجت مرة أخرى فيما بعد، لكنها طُلقت بعد أن اكتشفت أن زوجها، الذي عرفته فقط من خلال المراسلة قبل زواجها، كان لديه ثلاث زوجات. نشرت زينب فواز معجم تراجم لشهيرات النساء، وروايتين، ومسرحية، وفي أعوام العقد ١٨٩٠، بدأت تتشر مقالات في صحيفة النيل، وفي غيرها من الصحف، وقد جمعت بضع عشرات من هذه المقالات في كتاب بعنوان الرسائل الزينبية (١٩٠٥ أو ١٩٠٦)، وفي هذه المقالات كانت سابقة على بعض أفكار قاسم أمين حول تعليم وعمل المرأة (٢٠٠٠).

كانت النساء في جيل عائشة تيمور وزينب فواز لا يستطعن الحصول على تعليم متقدم سوى عن طريق تعليم خاص في المنزل. أما ملك حفني ناصف، التي تتمي لجيل أصغر، ابنة القاضي والمعلم والشاعر البارز، فقد استطاعت أن تنهب إلى المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية المخصصة للبنات، والتي افتتحت في ذلك الوقت في القاهرة. بعد أن أنهت تعليمها، عملت معلمة في قسم البنات بمدرسة عباس الابتدائية، التي كانت تلميذة فيها. وعندما بلغت الثانية والعشرين، حثها أهلها على الزواج من شيخ بدوي، وأقامت معه في الصحراء بالقرب من الفيوم. واضطرت للتخلي عن التدريس، ولكن أثناء ترتيبات الزواج، أصر والدها على حقها في أن تنشر وتقدم المحاضرات. لم تكن هي أو

والدها يعلمان بأن الشيخ كانت لديه بالفعل زوجة وابنة. كانت ملك قد تحدثت ضد تعدد الزوجات في مقالات نشرتها في صحيفة الجريدة. وقد جمعت ما يربو على عشرين من هذه المقالات مع خطب وقصائد في كتابها النسائيات (١٩١٠).

## ما واجبات وحقوق كل من الزوجين تجاه الآخر

ذكر الإمام الغزالي (١٠٥٨ - ١١١١)، أنه في عصره كان هناك خلف حول فضائل الزواج. فالمنافع تشمل إنجاب الأطفال، وأنه منفذ شرعي للرغبات الجنسية، والرفقة، ووجود شخصية تدير البيت وتتعهد الواجبات المنزلية. ويكتسب المرء أيضًا ثوابًا مسن الله لأنه يقهوم برعاية أهل بيته المنزلية. ويكتسب المرء أيضًا ثوابًا أما المثالب فهي تشمل عبء كسب دخل مشروع لإعالة التابعين له؛ ومعاملة الزوجة (أو الزوجات) معاملة لائقة، بما يشمل تحمل شخصية قد تكون صعبة؛ وأن الأمور الدنيوية تشغل الإنسان عن الاهتمامات الروحانية (٢٠٠٠). كتب الغزالي من وجهة نظر ذكورية، ووجه خطابه إلى قراء ذكور، وهذا لم يكن غريبا. فالكتابات قبل الكولونيالية حول الزواج تعبر حصرًا عن عقلية ذكورية. أما العلماء المتأخرون، فكانوا أقل تحفظًا في النصح بالزواج للرجال القادرين على إعالة عائلة و/أو الذين يخشون أن تدفعهم شهواتهم إلى الزنا. وقد ذكر المفتي الدمشقي ابن عابدين (١٧٨٣ – ١٨٣٦)، والذي كانت أعماله تحظى بنفوذ في مصر في القرن التاسع عشر، أن كتب المذهب الحنفي تضع الفصل الخاص بالزواج بعد الفصول التي تتناول فرائض العبادات مباشرة، وبذلك فإن له أولوية على "الجهاد" بضمن استمرار المسلمين، وأن يشمل جهاد الحرب في سبيل الله. فالزواج مثل "الجهاد" يضمن استمرار المسلمين، وأن يشمل جهاد الحرب في سبيل الله. فالزواج مثل "الجهاد" يضمن استمرار المسلمين، وأن

في هذه الأعمال، يوصف عقد الزواج بأنه يؤسس لعلاقة غير متعادلة، سلطة الزوج فيها صريحة. كان من المعتاد مقارنة الزواج بالرق. وصف ابن عابدين الحكم الشرعي الذي يمنع المرأة، وليس الرجل، من الزواج من شخص أقل منها مكانة بقوله: "النكاح رق للمرأة والزوج ملك". لن يفقد الرجل المكانة لأن سلطة الزوج على الزوجية تقارن بسلطة السيد على الرقيق. قال الإمام الغزالي أيضنًا "النكاح نوع رق" نتيجة وجوب طاعة الزوجة لزوجها. أشارت مقارنة الزواج بالرق إلى حديث منسوب لواحدة أو اثنتين

من بنات أبي بكر، كان الهدف الأصلي منه هو أن الولي ينبغي أن يضع مصلحة ابنته في ذهنه وهو يرتب زواجها (٢٦). أما الفقيه ابن قيم الجوزية، الذي عاش في القرن الرابع عشر، فقد رفع من مثال إنفاق الزوج على زوجت بمقارنة علاقتهما بعلاقة السيد بالرقيق (٣٦). ووفقًا لكيشة علي، كانت المقارنات بين الزواج والرق حاضرة في التفسيرات الفقهية المبكرة و ... "أغرق مصطلح 'ملك' كتابات الفقهاء". وفي المعتد، كلمة "ملك" تعني الامتلاك، لكن في سياق الزواج كانت تعني "تحكم أو سلطة" الزوج على زوجته، أو "حقه" أو سلطته الشرعية في العلاقة الزوجية (٢٥). وفي المذهب الحنفي، كان عقد الزواج يمنح الزوج "ملك المتعة"، القدرة على حبسها في منزله (٢٥).

لكن كتابات العصر العثماني كانت أقل في مقارنة الزوجة بالرقيق، ولكن الأغلب هو مقارنتها بالسجين أو الأسير، في مقارنة جاءت من خطبة الوداع: "واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا"(٢٦). لكن هؤلاء المؤلفين فهموا أيضنا أهمية جودة الحياة الزوجية. ولكي يبدأ الزواج بداية ناجحة، أوصى بعض الفقهاء بأن يُسمح للرجل برؤية خطيبته مكشوفة الوجه واليدين قبل الزفاف، حيث إن ذلك سوف يؤدي إلى اللطف والألفة، وشجعوا الآباء ألا يزوجوا بناتهم الصغيرات من رجال متقدمين في السن، لنفس السبب (٢٧).

كان التعبير عن المثال المعياري في العلاقات الزوجية يأتي، كما سبق المذكر، بمصطلحات الالتزامات الخاصة بالحقوق والواجبات، وفي هذا السياق التاريخي، من المثير للدهشة استخدام مصطلح "حقوق" (المفرد: حق) بنفس معناه الحديث، حيث يبدو غير مناسب للعصر، رغم أننا ينبغي أن نعترف بأن المفهوم مماثل، وعادة يُفهم بنفس المعنى. في الاستخدام قبل الحديث، "حق" المرء هو ما يحق له، أو العكس، ما يحق عليه (أي ما هو مفروض عليه). وقام كل من عبد المجيد علي الحنفي والنووي بتضمين فصول في كتابيهما حول "حقوق الزوجة على الزوج"، و"حقوق الزوج على الزوجة" المحيد على الزوجة المحيد المجيد المعين والمعنى تردد صدى عبارتين معروفتين جيدا في المصادر الدينية. إحداهما ترجع إلى الآية القرآنية ٢٢٨ من سورة البقرة "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة". والعبارة الأخرى من خطبة الوداع: "إن لنسائكم عليكم حقًا، ولكم عليهن حق"(٢٩).

توضح الآية القرآنية أن هذه الحقوق والواجبات ليست متماثلة، وهي معا تشكل علاقة النفقة مقابل الطاعة. من حق الزوجة الحصول على مهر، ونفقة مالية، وكسوة، ومنزل لائق، ومعاملة طيبة من زوجها. وإذا كانت لها ضرة أو أكثر، فمن حقها أن تعامل بالمساواة معهن في تلك الأمور وكذلك في الرفقة. وعلى النزوج أيضا أن يوجهها، إن احتاج الأمر، فيما ينبغي أن تعرفه عن فروض العبادة، وعن الدورة الشهرية (التي تسؤثر على الطهارة)، وعن واجبها في طاعته. وحيث إن الزوجة المطبعة تقتصر على البيت، فهي مثل السجين أو الأسير، وهذا سبب آخر للحرص في معاملتها. أما لو كانت غير مطبعة، أي ناشزة، فلزوجها أن يؤدبها بحرمانها من رفقته ومن العلاقة الجنسية، ويمكن كحل أخير أن يلجأ إلى ضربها ضربًا غير عنيف (٢٠٠). وأكد النووي على فضيلة النصبر عند الزوج، واستشهد بقصة رجل ذهب إلى الخليفة عمر ليشكو من خلق زوجته (التي تحدثت إليه بطريقة متعجرفة بينما ظل هو صامتًا. وعندما خرج عمر، شرح أنت الخليفة تتحدث إليه بطريقة متعجرفة بينما ظل هو صامتًا. وعندما خرج عمر، شرح أنت يحتمل هذا من زوجته لأنه من حقوقها عليه، فهي تطبخ طعامه، وتخبز خبزه، وتغسل يوتضع ولده، رغم أن ذلك ليس واجبا عليها، كما أن وجودها معه يمنعه عن الرغبات المحرمة. ثم نصح الرجل بأن يتخذ نفس الموقف من زوجته (١٤).

هذه الحكاية، بالإضافة إلى أنها تطالب الرجل بأن يتعامل مع زوجت بالصير و التسامح – وهنا مرة أخرى، الكلام موجه فقط إلى الرجل – فهي تلقي الضوء على النقطة التي تقول إن المرأة المتزوجة، من الناحية الشرعية، ليست مطالبة بعمل شئون البيت أو تربية الأطفال. وقد صرح عبد المجيد علي مباشرة أن المرأة إذا قالت أنا لا أخبز ولا أطبخ ولا أعالج شيئا فإنها لا تجبر على ذلك شرعًا (٢٤). والأكيد أن معظم النساء كن يقمن بأعمال المنزل ويعتنين بالأطفال، وهي مهام كانت مصنفة للنساء بقوة حتى إنه كان من المتوقع أن يقوم لين ودي نرفال بالزواج أو اقتناء جارية لأداء مهام المنزل ومن أجل العلاقة الجنسية المشروعة. ولكن في الطبقتين الوسطى والعليا، كانت أعمال المنزل تترك للجواري والخادمات الأحرار، وكثيرًا ما كانت تُستأجر المرضعات لإرضاع الصغار في سن الرضاع. وكانت سيدة البيت الكبير لعائلة من الطبقة العليا تشرف على هذه الأنشطة، لكنها لم تكن تؤديها بنفسها.

وقد أشار كل من النووي وعبد المجيد علي إلى سبب آخر امعاملة النساء بالصبر والاحتمال، وهو أنهن ناقصات عقل ودين. وقد جاء هذا التعبير من حديث نبوي معسروف جيدا<sup>(٦٤)</sup>، ولكن اتنين من الثلاثة الذين رووه، عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، قالت عنهم فاطمة المرنيسي Fatima Mernissi إنهما كانا ناقلين الأحاديث مشكوك في صدحتها، وتنم عن كراهية للنساء<sup>(٤٤)</sup>. وقارن بعض الباحثين الآخرين بين المحتوى الذي يسساوي بين الجنسين في معظم سور القرآن بالتفسيرات التي جاءت بعد حياة النبي والقائمة على أحاديث كرست لتفوق الذكر بشكل عام، والتي لا تزال تُستدعى اليوم لتبرير عدم المساواة بين الجنسين والإيهام بأنها فرض من الله (٥٤).

نحو نهاية الفصل الذي خصصه النووي لحق الزوجة على زوجها تحولت مناقشته إلى بيان سلطة الزوج على زوجته. وأنهى هذا الفصل بحديث رواه ابن عمر يقول فيه أن النبي صور فيه سلطة الرجال في العائلة بالسلطة السياسية. قال إن كل رجل راع، أي الذي يرعى مصالح رعيته – أي من يعتمدون عليه – سوف يُكافأ مكافأة كبيرة، وإذا لم يفعل ذلك، فكل منهم سوف يطالب بحقه منه يوم القيامة. وتوسعا في الصورة المجازية، فالإمام أو رأس الدولة راع، وهو مسئول عن رعيته/مواطنيه، عليه أن يرى حصولهم على حقوقهم؛ والرجل راع في أهله، زوجته وغيرها، وهو مسئول عن رعيته، يودي حقوقهم، من نفقة وعشرة طيبة وما إلى ذلك؛ والمرأة راعية في بيت زوجها، تحسن تدبير رعيتها، والنصح له، والشفقة، والأمانة، وحفظ نفسها وماله وأطفاله، كما أنها مسئولة عن رعيتها، وهم أهل المنزل(٢٠٠). إن استخدام هذا الحديث في أواخر العصر العثماني يصور رعيتها، وهم أهل المنزل(٢٠٠). إن استخدام هذا الحديث في أواخر العصر العثماني يصور كيف كانت العلاقات الاجتماعية والعائلية تراتبية كما هو الحال بالنسبة للنظام السياسي. كما توحي أيضًا بالتوافق بين الفكر الإسلامي قبل الكولونيالي مع الفكرة التنويرية للأسرة عاما ما العثماني والسياسي.

ألف النووي وعبد المجيد علي فصليهما حول حقوق الزوج على زوجت بسشكل مختلف، ولكن كانت بينهما نقاط متماثلة. بدأ النووي فصله بالآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" (سورة النساء، ٣٤) (٧٤). ورغم وجود آيات أخرى تتضمن مساواة النساء داخل المجتمع المسلم، ومسئوليتهن نحوه، فإن هذه الآية المشهورة، كما تقول باربارا ستوفسر Barbara

Stowasser تتص على أن نظام العائلة المسلمة الذي فرضه الله يقوم على سلطة السزوج على زوجته بناء على مسئوليته عن رعايتها اقتصاديًّا وعلى خسضوع الزوجة لسلطة الزوج؛ أي قوامته (أئ). هذه الآية، بعبارة أخرى، هي أساس علاقة النفقة مقابسل الطاعة. وشرح النووي ذلك بقوله إن الرجال لديهم سلطة على النساء لأنهم ينفقون عليهن، بدفع المهر ورعايتهن. وأضاف أن المفسرين قالوا إن الرجال مفضلون على النساء لأنهم يحظون بقدر أعظم من العقل والعلم، والصبر على أداء الأعمال الشاقة، والقوة والكتابة، والفروسية. ثم راح يعدد المهن التي يقوم بها الرجال وتُمنع النساء من ممارستها، مثل المناصب الدينية والسياسية (أي المناصب التي لها سلطة على الرجال). في العائلة، يقوم الرجال بدور الأوصياء على النساء، ويأخذون نصيبا أكبر من الميراث، كما أن الانتساب يكون إلى التسلسل الأبوي (٤٠). وهكذا، كانت السلطة الزوجية المزوج مبررة بمسئولياته، وبما يتفق مع الفروق المتأصلة بين الجنسين، وانعكست هذه التبريرات على القناعات الاجتماعية.

وبدأ عبد المجيد علي مناقشته قائلاً أن للزوج أن يحرم زوجته من فعل أشياء معينة لأنها يمكنها الإساءة إلى زوجها بالقول والفعل. فيجب عليها أن لا تهينه أو تؤذيه بأية طريقة، بل أن تظهر له الخضوع والاحترام. وقد روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"(٥٠). وبالطبع لا يسجد المسلمون إلا لله، في الصلاة. وقد أشار النووي أيضًا إلى أن الزوجهة ينبغي أن تقه حين يدخل، وأن تصمت حين يتكلم، وهكذا(٥٠).

حق الزوج على زوجته في الأساس هو الطاعة. والطاعة تشمل البقاء في بيت الزوجية وعدم الخروج دون إذنه، وأن تستجيب إليه إذا طلبها جنسيًا، وأن ترعى بيت وممتلكاته في غيابه، وأن ترعى عفتها. وقد استدعى الواجبان الأولان تعليقات أكثر مسن الواجبات الأخرى، الأمر الذي يشير إلى أنهما يثيران أكثر الخلافات الزوجية. استشهد النووي وعبد المجيد على السواء بحديث رواه أبو هريرة، يقول إن الزوجة إذا قصت الليل بعيدًا عن فراش زوجها ستظل الملائكة تلعنها حتى الصباح(٢٠). وسوف تظلل الملائكة أيضًا تلعن الزوجة التي تخرج من البيت دون إذن زوجها حتى تعود. وحتى لوخرجت بإذن منه، فإن عليها أن تتجنب لفت الانتباه إلى نفسها بارتداء ثياب رثة، وأن

تقصد أماكن غير مزدحمة، وتظل بعيدًا عن الشوارع الرئيسية والأسواق، وأن تحرص على ألا يسمع غريب صوتها أو يتعرف عليها، وهكذا<sup>(٥٠</sup>). وأضاف عبد المجيد أن الرجل يستطيع أن يمنع زوجته من زيارة الأجانب (أي غير الأقارب)، أو من الذهاب إلى احتفالاتهم، أو ولائمهم، ومن الخروج إلى الحمام العمومي، ومن السير في الجنازات (أنه).

كانت هذه القيود على النساء أمثلة معيارية، فلم تكن تتحقق في معظم العائلات. كانت الطبقة العليا وحدها قادرة على تطبيق هذه المعابير بقدر من الصرامة، في محاكاة للحكام والإظهار مدى الثراء والمكانة المحترمة التي يحتلونها. رسم المؤرخ الجبرتي صورة مثيرة للإعجاب لعائلة الشرايبي التجار في القرن الثامن عشر بالقاهرة، قائلا: "ولا تخرج من بيتهم امرأة إلا للمقبرة". وكان بيتهم في منطقة الأزبكية التي يسكنها الأثرياء، مبنى كبيرًا أو مجمعًا سكنيًّا يضم بيتًا عائليًّا كبيرًا يشمل اثنتي عشرة أسرة كل منها في مسكن مستقل. ولأن العائلة تلتزم بزواج الأقارب للحفاظ على أموالها، لـم تكـن العروس من الشرايبية تسير في موكب زفاف أمام العامة في طريقها إلى مسكن زوجها. الأحرى أنه كان يمكنهن فعل ذلك دون ترك بيت العائلة، ويفعلن ذلك ليلاً، حين يكون الرجال في الصلاة (٥٠). وربما بالغ الجبرتي بعض المبالغة لزيادة التــأثير، لكــن وصــفه يصور كيف كانت الأعراف الاجتماعية للطبقة العليا تتفق كثيرًا مع المثاليات التي يؤيدها مؤلفون مثل النووي وعبد المجيد على. وأن هذه الأعراف التي تمارسها الطبقة العليا يُستدل عليها أيضًا من الشروط التي تتفاوض عليها النساء عادة في وقت الزواج لـضمان قدرتها على التنقل - أي قدرتها على الزيارات الاجتماعية، واستقبال الـزوار، والـذهاب إلى الحمام العمومي، وما إلى ذلك (٥٦). كانت معظم نساء الطبقة العليا يغمامرن بالخروج من البيت، ولكن مع ارتداء غطاء كامل، رغم أن بعيض النسساء "المخدرات" (اللائسى لا يخرجن من خدورهن) لا يسمحن بأن يراهن أي شخص خارج بيت العائلة $(^{(\vee)}$ .

أما نساء الطبقة العاملة والفلاحين – الأغلبية العظمى من السكان – فلم يكن من مدن الممكن لهن مجرد محاولة اتباع هذه الأعراف. كانت الريفيات يمارسن مهام مختلفة في الحقول، ويربين الدواجن والماشية، ويغزلن ويبعن الغزل إلى النساجين، ويذهبن بانتظام إلى السوق للبيع والشراء. كذلك كانت نساء الطبقة العاملة في المدن يقمن بالغزل والخياطة والعمل في الأسواق كبائعات، وكانت هناك مهن تقوم بها النساء بالضرورة، كما

في عاملات الحمامات العامة، والقابلات، وغاسلات الموتى، والدلالات اللائي كن يجلبن السلع ويبعنها إلى نساء الحرملك (٥٠). ومع ذلك، كانت هناك نظرة متدنية إلى المرأة العاملة، فهي تعتبر سيئة الخلق لأن عملها يجعلها تتعامل بانتظام مع رجال "أجانب" (٥٠). وهكذا، كانت النساء ذوات الوضعية الاجتماعية المتوسطة، مثل زوجات الحرفيين والتجار الصغار، يحاولن بقدر الإمكان محاكاة الطبقات الأعلى باتباع تلك الأعراف المقيدة. كان الاحترام والنفقة التي تحق لهن لدى أزواجهن على المحك. كتب ابن عابدين قائلا: إن "المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس" (٢٠). وكانت كثير من نساء الطبقتين الوسطى والعليا يكسبن النقود بعمل أشغال الإبرة في البيت، وبهذا كانت المرأة تظل "مطبعة" ومستحقة للنفقة (٢٠). وهكذا، بينما كان جزء صغير نسبيًا من السكان قادرين على اتباع مثاليات نضع مستوى نموذجيًّا من الملاءمة التي كان لها نفوذ حقيقي على المواقف والسلوكيات الاجتماعية.

وإجمالاً حتى هذه النقطة، كانت الكتابات قبل الكولونيالية حول الرواج يكتبها الرجال ليقرأها الرجال. وقد حدد هؤلاء الكتاب غرض الزواج في استمرار المسلمين وكمنفذ شرعي للرغبات الجنسية. ووضعت العلاقات الزوجية في إطار الحقوق والواجبات، أو ما يحق لكل من الزوجين تجاه الآخر، رغم أن الزوجية تدين بالطاعة لزوجها مقابل إنفاقه عليها وعلى بيته. وكانوا يستدعون الآيات القرآنية والأحاديث وافتراض الاختلافات المتأصلة بين الجنسين، والأعراف الاجتماعية، لتبرير سلطة السزوج على زوجته. ولكن داخل سياق السلطة الأبوية العائلية، كان هناك بعض الاهتمام بنوعية العلاقة الزوجية. ومن أجل التوافق بين الزوجين، كانت هناك توصيات بأن يلتقي الطرفان قبل الزواج، وبعدم تزويج الصغيرات لكبار السن من الرجال. وكان هناك تشجيع للرجال بمعاملة زوجاتهم بالصبر والاحتمال. ولا نستطيع في الحاضر أن نغامر برأي حول مدى التشار الزيجات القائمة على الحب، ولكنه كان موجودًا على الأولى بالنسبة لمعض الزيجات. لقد حزن محمد عبده لوفاة زوجته، وألف الشاعر البارودي مرثية مؤثرة لوفاة زوجته زبيدة بنت ذي الفقار الدمياطي، في مرثية تدل على علاقة الحب بينهما، قال فيها:

مضتُ فمضت عنى بها كلُّ لذة تقرَّ بها عيناي فانقطعًا معا(٦٣).

## رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك في التعليم، وتربية الأطفال، والحياة الزوجية

رغم أنهما من جيلين مختلفين وخلفية تعليمية مختلفة، لكن رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك متماثلان في حياتهما المهنية باعتبارهما من رجال الدولة والتعليم، كتب كلاهما عن التعليم، وعن تربية الأطفال، والحياة الزوجية في نفس الفترة الزمنية، منذ أواسط العقد ١٨٦٠ حتى أواسط سنوات العقد ١٨٧٠. من المحتمل أن الطهطاوي، أثناء وجوده في فرنسا أو بعد عودته مباشرة، تابع المناقشة التي قادت إلى إقرار قانون جيزو ( Guizot في فرنسا أو بعد عودته مباشرة، تابع المناقشة التي قادت إلى الإرار قانون جيزو ( law, 1833 سنة من ظهور قانون فالو (Falloux law, 1850)، والذي دعا لوضع نظام لمدارس التعليم الابتدائي للبندائي للبنات، ويظهر أن الطهطاوي كان على علم بالتطورات في التعليم الأوروبي، أما مبارك، الذي تعلم الهندسة، فقد كان يشترك مع الطهطاوي في الاعتقاد بأهمية التعليم، وقد تأثر أيضًا بشدة بالنماذج التعليمية الأوروبية (١٤٠).

كان الرجلان يريان أن التعليم أساسي للوصول إلى التحضر، وهي قناعة توصلا إليها من تجاربهما، وملاحظاتهما في فرنسا، والعلوم الاجتماعية التي تعرفا عليها بالفرنسية. ترجم الطهطاوي عملين أصبحا، وفقاً لبولار، من النصوص "الأساسية" بالمدارس المصرية في القرن التاسع عشر. وقد قام كونراد مالتبران -Conrad Malte بالمدارس المصرية في القرن التاسع عشر. وقد قام كونراد مالتبران -التمييز بين الأمم المتحضرة والبربرية والمتوحشة على أساس التعلم. فالأمم البربرية نصف متحضرة، تمثلك قوانين مكتوبة وأديان منظمة، لكنها تفتقد الفنون والعلوم المتقدمة، بينما الأمم المتحضرة تمثلك العلوم المتقدمة، والفنون الجميلة، والأدب الراقي، وحكم القانون. وأكد جي، بين دبينج المتعلم المتحضرة تمثلك العلوم المتقدمة، والفنون الجميلة، والأدب الراقي، وحكم القانون. وأكد جي، بين دبينج المتعزم المحتفظة عن عادات وأعراف الأمم)، أن نظام الأسرة ومكانة النساء كلاهما يدل على مدى تحضر الأمة أو بربريتها: "كلما كانت مكانة المرأة أعلى في أمة من الأمم، كلما كانت هذه الأمة أكثر تحضراً". ومن بين الأشياء التي كان يدينها الزواج المبكر وتعدد الزوجات والسهولة التي يقوم بها "الأثراك" بتطليق زوجاتهم، يدينها الزواج المبكر وتعدد الزوجات والسهولة التي يقوم بها "الأثراك" بتطليق زوجاتهم، لأنهم يحرمون النساء "من السلطة والنفوذ اللذين تحظي بهما النساء بين الشعوب

المتحضرة". كذلك عارض مالتبران تعدد الزوجات والطلاق باعتبارهما عدوين التنمية السكانية. أكمل الطهطاوي ترجمته لكتاب دبينج وهو في باريس، ونشره في ١٨٣٣ وأنهى ترجمة الجزء الأول من مالتبران في ١٨٣٥. وفي ١٨٤٨، تلقى مبارك هدية من إبراهيم باشا، ابن محمد علي ووصي عرشه، هي نسخة من كتاب مالتبران Geographie Universelle، تعد جائزة لتفوقه في در اساته في باريس (١٥٠).

ويحمل كتاب الطهطاوي، المرشد، بصمات أفكار مؤلفين من مثل مالتبران ودبينج حول التعليم والتقدم والعائلة والمرأة. أكد الطهطاوي أن التعليم هـو أسـاس الحـضارة. الحضارة الإغريقية كانت قائمة على التعليم، والدول المتقدمة مثل بروسيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة لديها أنظمة تعليم عام. أما البلدان التي تلكات في الحصول على التعليم فقد تخلفت (١٦). وأصر الطهطاوي على أن التعليم الابتدائي لابد أن يكون مناحًا لجميع الأطفال، الفقراء والأغنياء على السواء، البنات مثل البنين. لابد أن تذهب البنات والبنين معًا إلى المدرسة، وأن يدرسوا نفس المنهج، والندى يتكون من القراءة، والكتابة، والنحو، والحساب، بالإضافة إلى تعليم القرآن. في هذه المناقسة، قام بتعديل الكلمات المخصصة لجمع المذكر، مثل أولاد وأبناء، بإضافة التوضيح "ذكورًا وإناثًا"، أو "بنات وبنين"، لكي لا يترك مجالا للشك في المعنى الذي يقصده. ولكنه عاد فأوضح أن الأكثر ذكاء من الطلبة الذكور فقط ينبغي أن يستكملوا تعليمهم في المدارس الثانوية والتعليم العالى (١٧٠). وكتب قائلاً أن النساء لا يناسبهن عمل الرجال، مثل الأشعال الشاقة، أو التعليم العالى، والسياسة، ولكن يناسبهن بالأحرى القيام بالأدوار المنزلية من رعاية البيت وتربية الأطفال والتي يكفي لها التعليم الابتدائي(٦٨). وكان هذا يتفق مع الفكر الاجتماعي والتعليمي الفرنسي المعاصر له، فوفقًا لهذا الفكر لم تكن النساء بحاجة إلا لقدر من التعليم يجعلهن صالحات الأداء الأدوار المنزلية (١٩).

واعتمادًا على كتابات المسلمين قبل عصر الاستعمار، وترديدًا لصدى أفكار النووي وعبد المجيد علي، أضاف الطهطاوي أن النساء اللائسي ينهمكن في أن أنسطة الرجال يخاطرن بالتبرج، وأن أولئك النساء لا ينبغي لهن الظهور في التجمعات العامة ولا السير في الطرقات والأسواق. وكتب بلهجة تأييد، أن العُرف فيما يختص بالنسساء هو أن لا يتركن المنزل بدون رفقة رجل ولا أن يسسافرن دون صحبة أزواجهن أو أحد

محارمهن (٧٠)، وهنا يستدعي علاقة النفقة مقابل الطاعة في محاولة لتدجين الأيديولوجية الأوروبية للمنزل بحيث تصبح مناسبة محليًا، بإدخال الفكرة الخاصة بالجنسين والتي تدعو إلى الفصل بينهما في المجالين الخاص والعام. كانت الكتابات قبل الكولونيالية تخلو من الأيديولوجية الخاصة بالمنزل، وكانت تصف للنساء المتزوجات العمل الذي يمكنهن أداءه في البيت، مثل الغزل، والنسج والتطريز، وبذلك يمكن أن يحافظن على عفتهن، وفي نفس الوقت يعفيهن من أعمال المنزل وتربية الأطفال. ورغم أن الفكر الاجتماعي الفرنسي كان يختص النساء بعمل البيت وتربية الأطفال، فلم يكن يعترض على ظهور النساء في المجال العام في وجود رجال من غير أقاربهن. والحق أن الحياة الاجتماعية التي لا تفصل بين الجنسين هي أحد مؤشرات الحضارة عند دبينج (١٧).

كانت الاعتراضات المعتادة على تعليم النساء تشمل تصورات بأن النساء يتميزن بطبيعة مخادعة، وخشية من أن التعليم سوف يجعلهن قادرات على مراسلة رجال آخرين سرًّا. تناول الطهطاوي هذه الأفكار، أولاً، بتأكيد فوائد تعليم النساء للحياة العائلية. إن تعليم البنات والبنين معًا سوف يجعل العلاقات الزوجية أرقى في المستقبل. (وقد فهم قراءه أن لا داعي للفصل بين الجنسين قبل البلوغ). كما أكد أيضًا أن التعليم هو الترياق للسداجة والطيش اللذين نجدهما عند النساء الجاهلات. إن حسن تربيتهن وتتقيفهن سوف يجعلهن قادرات على الكلام مع أزواجهن فيصبح مقامهن أكبر لديهم. التعليم أيضًا سوف يمكنهن من العمل بشكل منتج (أي، في البيت)، وبهذا يشغلهن عن البطالة، وعن الانشغال بالأقاويل الفارغة (٧٢). وفكرة أن التعليم يصلح من بطالة النسساء، وطيستهن، والأقاويل الفارغة، كانت من الأفكار الموجودة في الكتابات الأوروبية (٧٣) التي يبدو أنها أصابت قناعة لدى الطهطاوي وغيره من التجديديين في عصره، مثل اللبناني بطرس البستاني (١٨١٩ – ١٨٨٨)، والعثماني ناميك كمال (١٨٤٠ – ١٨٨٨) (٧٤). أضاف الطهطاوي أن من زوجات النبي من كانت تعرف القراءة والكتابة مثل حفصة بنت عمر وعائــشة بنــت أبى بكر، وأكد أنه لا توجد روايات تاريخية تقول إن التعليم أدى بـــالمرأة إلـــى الابتـــذال وسوء السلوك. ولكن بالأحرى أن التعليم سوف يزيد عقولهن تتويرًا وسوف يزيد من قدرتهن على تربية الأطفال. كثير من البلدان عرفت فوائد تعليم النسساء، وتسروى كتب الأحاديث سير نساء تقيات تعلمن القراءة والكتابة. وكانت هناك نساء متعلمات في أيام الرسول، وكان بعضهن يعلمن النساء الأخريات القراءة والكتابة، وكان النبي يؤيد ذلك<sup>(٧٥)</sup>.

آمن مبارك أيضًا بضرورة التعليم الابتدائي للبنات لإعدادهن لدور منزلي، وفي مقال نشره ضمن كتابه طريق الهجاء، أكد أن المعاملة اللائقة للنساء تشمل حصولهن على تعليم عام بالإضافة إلى التدريب الضروري الإلزامي على مبادئ تربية الأطفال والخياطة والتطريز وإدارة المنزل. ومثلما فعل الطهطاوي، خلط مبارك الأيديولوجية المنزليسة الأوروبية بعلاقة النفقة مقابل الطاعة، مع حذف فكرة إعفاء النساء من شغل البيت وهو الأمر الذي كانت توصى به الكتب قبل الكولونيالية. واستمر قائلا إن التعليم سوف يزيد من جمال النساء ونقاءهن، وكمالهن، ويجعلهن رفيقات أفضل لأزواجهن. كانت فكرة أن النساء لا ينبغي أن يتعلمن القراءة ناتجة عن أوهام بالية وخطأ في الفهم ليس منزلاً من عند الله، ولا يوجد أي دليل يدعمه (٧٦). وفي كتاب علم الدين، عبر مبارك عن نفس الأفكار من خلال القصة. فبعد مرور بعض الوقت من تدبير زواجه من أخت أحد الأصدقاء، اكتشف الشيخ علم الدين أن زوجته، تقية، لديها ميل إلى التعلم، ومن تـم بــدأ يعلمها مبادئ الدين والكتابة، وبعد أن تدربت على الكتابة، وحفظت القرآن، طلبت منه أن يعلمها كل ما يعرفه، ومن ثم راح يعلمها الأعمال الأدبية، والفقه، والحديث، وتفسير القرآن، وأكثر من ذلك، حتى إنها في النهاية أصبحت تساويه في العلم. لكن حتى رغم أنها تقرأ هذه الكتب معه "وهي مع ذلك مؤدية جميع ما يجب عليها من حقوق الزوجيـة"، تقوم إليه عندما يدخل البيت، وتلتفت لأشغالها أو إلى القراءة عندما يخرج. وبمرور الوقت أنجبت أربعة أطفال، وانشغلت بهم(٧٧). أكدت هذه الفقرات استعداد النساء للتعلم بالمساواة مع الرجال، وهو ما يتجاوز التعليمات الخاصة بالتعليم المحدود للنساء في طريق الهجاء. وتوحى قدرة تقية على أداء واجباتها الزوجية وهي منهمكة في دراسة عميقة أن تعليم النساء لا يمثل تهديدًا للنظام المنزلي.

ويظهر تأثير الأيديولوجية المنزلية الأوروبية على الطهطاوي ومبارك بشكل خاص في قيامهما بحذف فكرة إعفاء النساء من العمل المنزلي، والطبخ ورعاية الأطفال، وهو الإعفاء الموجود في كتابات المسلمين السابقة على العصر الكولونيالي. ففي فرنسا أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حدث تحول ضد توظيف الخدم والمربيات في المنازل، الأمر الذي كان يرتبط بالفكرة التنويرية التي تعتبر الأسرة النواة هي الموقع الملائم لتربية الأطفال. ووفقًا لباتريشيا مايناردي Patricia Mainardi، "رفع المصلحون

الاجتماعيون في عصر التنوير حملة كبرى استهدفت الزواج، والأمومة، والأسرة النواة والحق أن ذلك أدى لظهور مفهوم الطفولة كمرحلة منفصلة وخاصة من الحياة.... وارتفع الاهتمام كثيرًا بوضع برنامج لتربية الأطفال وتعليمهم بما يجعل منهم مواطنين سعداء وأصحاء ومنتجين.... ودُعيت النساء.... للاهتمام بتربية أطفالهن في البيست، وتعليمهم، وأن يصبحن نماذج جيدة كزوجات وأمهات (٨٠٠). وبالمثل، في كتاب المرشد، أيد الطهطاوي نموذجًا للأيديولوجية المنزلية يقوم على الاهتمام بتربية الأطفال، والدي كان يرتبط بتعليم الأمهات.

كانت الكلمة التي يستخدمها في الغالب الأعم للتعليم هي "التربية". وقد وجد تيموثي ميتشل أن الطهطاوي ربما كان أول من يستخدم هذه الكلمة بمعنى التعليم، وأكد أنها كانت تجديدًا في اللفظ يشير إلى التنظيم الجديد للتعليم الرسمي الذي كان الطهطاوي مشاركًا فيه (٢٩). ووفقًا للطهطاوي، تبدأ "تربية" الأطفال في البيت قبل أن يبلغوا سان التعليم الرسمي. واللفظ يشمل مضمون التنشئة والتشكيل الأخلاقي؛ أما "التعليم" فهو مجرد جزء من "التربية". والنساء، كأمهات، هن أنسب من يستطيع الإشراف على هذه المرحلة الأولية من تشكيل أطفالهن. ولابد من تعليم المرأة لأداء هذا الدور بكفاءة، والتعليم أيضنًا سوف يضمن التوافق بينها وبين الزوج المتعلم.

أكد مبارك أيضًا على أهمية السنوات المبكرة من الطفولة، ودور بيئة المنزل في تربية الأطفال. ويؤكد في أحد مقالات طريق الهجاء فضل تغذية الأطفال بالمحبة والتعاطف، واستشهد بأحاديث تذكر استمرار النوع ونشر الإسلام باعتبارها من أغراض الزواج. لكن المقال استمر إلى ذكر آراء بعض العلماء من أن شخصية الطفل تبدأ في التشكل وهو لا يزال جنينًا في رحم أمه، وأن الأطفال لديهم القدرة على المساهمة كالكبار في منفعة دينهم ووطنهم (٨٠).

كان اعتقاد الطهطاوي ومبارك في أهمية تربية الأطفال في البيت مما قادهما إلى تأكيد ضرورة تمتع العائلات بالاستقرار والانسجام من أجل مجتمع أفضل. كتب الطهطاوي يقول إن عقد الزواج، يربط الزوجين في اتحاد هدفه العفاف والنسل. وحيث إن العاطفة جزء مهم من العلاقة، فينبغي أن لا يلجأ الولي إلى تزويج الفتاة قبل البلوغ، وليس قبل أن يراها زوج المستقبل ("وبعد النظر إليها"، أي سافرة)، حيث إن ذلك أحرى أن يدوم

الحب بينهما. وأوصى أيضًا أن يتزوج الرجل "قرينته في السن" (١٠). ورغم أن هذه التوصيات كانت موجودة في الكتابات قبل الكولونيالية، إلا أن الطهطاوي ربما كان مسئولاً عن انتشار فكرة المقابلة قبل الزواج بين العروسين في الربع الأخير من القرن الناسع عشر. وربما كان مدركًا للتحول في ثقافة الأدب الفرنسي المناهض لتدبير "زيجات المصلحة" والمؤيد لزيجات التوافق المبني على التجاذب (٢٠)، ولكن إن كان كذلك، فهو لم يرفض دور الولي ولم يدافع عن استقلالية الصغار في اختيار شركاء الحياة. ومع ذلك، كانت توصيته بعدم تزويج الفتيات الصغيرات تعني في النهاية الدفاع عن الزواج القائم على التوافق، حيث إن المذهب الحنفي الذي كان مطبقاً في المحاكم الشرعية كان يتطلب موافقة المرأة البالغة في الزواج، بل وأيضًا أعطاها حق تدبير وعقد الزواج بنفسها (٢٠).

وكان مما يفيد العلاقات الزوجية الطيبة أن أوصى الطهطاوي الرجال بعدم الرواج بأكثر من زوجة، إلا عند الضرورة (١٤٠٠). فليس مسموحًا بتعدد الزوجات إلا في حالة أن يعدل الزوج بين الزوجات في المعاملة (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" [النساء: ٣])، والرجال الذين لا يعدلون بين زوجاتهم سوف يُعاقبون في يوم الحساب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعدد الزوجات مصدر للخلافات العائلية، وهي نقطة صورها الطهطاوي ببضعة أبيات من تأليف شاعر صوفى من أبناء القرن الثالث عشر هو الشيخ عبد العزيز الدريني:

تزوجت اثنتين لفرط جهلي فقلت أعيش بينهما خروفًا فقلت أعيش بينهما خروفًا فجاء الحال عكس الحال دومًا رضى هذي يُحرك سُخط هذي لهدذي ليلة ولتلك أخرى إذا ما شئت أن تحيا سعيدًا فعيش عزبًا فإن لم تستطعه

وقد حاز البلا زوج اثنتين يُسنعَّمُ بين أكرم نعجتين عسذاباً دائم البليَّة سين فلا أخلو من إحدى السخطتين نقار دائم في اللياتين من الخيرات مملوء البدين فواحسدة تلاقى عسكرين (٥٠)

استخدم الدريني تورية مزدوجة وماكرة في وصف نفسه بالخروف، ففي العربية المصرية الدارجة، الخروف هو رجل لا يستطيع التحكم في عائلته (٢٦). وفي وصفه المضحك لنفسه وهو ينتقل ليلة بعد أخرى بين الزوجتين الغيورتين إشارة إلى إحدى

العادات السائدة التي يفترض أن يتبعها الرجال لمراعاة العدل في معاملة النسساء. وفيما وراء الضحكات الساخرة، توحي القصيدة بأنه بينما ينظر الرجال إلى تعدد الزوجات كوسيلة شرعية لزيادة متعتهم الجنسية، فإنه بالنسبة للنساء من أسباب إيذاء المشاعر والغيرة، والإخلال بالانسجام الذي ينبغي أن يسود بيت الزوجية.

رغم رفض الطهطاوي لتعدد الزوجات، فقد كان حذرًا في موضوع اتخاذ السراري، واعتمد بشكل أساسي على اقتباسات من أعمال أخرى، من بينها نصيحة حول اختيار السراري، وأيهما مفضلة، السمراء أو البيضاء، البكر أو الثيب، الممتلئة أم النحيفة (۱۸) وتبدو هذه المناقشة لا مجال لها في كتاب يجعل المثل الأعلى هو الرفقة بين الزوجين، والزواج الأحادي، ولكن ربما كان يحاول تجنب أي إيصاء برفضه للحياة الشخصية للخديوي إسماعيل، الذي كانت لديه أربع عشرة قرينة معروفة، كلهن رقيق في الأصل، والذي بعد سنوات قليلة، عبر عن ضيقه من مسرحية تسخر من تعدد الزوجات (۸۸).

يعود الطهطاوي إلى موضوع الزواج ليؤكد على ضرورة أن ينظر كل من السزوج والزوجة إلى الآخر بعين الاحترام والحب (١٠٠). فالحب والتعاطف والإخلاص من أهم حقوق الزوجية، والحرص عليها واجب كل طرف تجاه الآخر بنفس القدر (١٠٠). وكلماته هنا تذكرنا بالصيغة "حقوق الزوجة على الزوج" وعكسها، رغم أن التعاطف والإخلاص لسم يكونا ضمن علاقة النفقة مقابل الطاعة في الكتابات قبل الكولونيالية. لكن الطهطاوي لسم يتجاهل الأعراف السائدة في تلك العلاقة، فقد ذكر أن الزوج لابد أن ينفق على زوجت وأن لا يسيء معاملتها وما إلى ذلك، وأنها ينبغي أن تخضع له وتطيعه وتحافظ على ممتلكاته وتراعي قواعد العفة بالبقاء في البيت (١١٠). وقبل ذلك، أيضًا، أوضح أنه لا يسرى تضاربًا بين العلاقة الزوجية الطيبة وخضوع المرأة لزوجها. لقد خلق الله المسرأة للرجل كي يكون كل منهما معينًا للآخر؛ فهي رفيقته التي تلطف له الحياة وتملؤها بالفرحة. وهي تعينه على تدبير أموره، وتحافظ على أطفاله، وتقوم على أمر عياله (١٤٠). لكنها لا ينبغي أن تكون عنيدة تنازعه، وكتب مستندًا إلى الآية ٣٤ من سورة النساء، قائلاً "فالرجال قوامون عليهن، ولا عكس"(١٠٠). لكنه أكد مرارًا وتكرارًا أهمية الانسجام في العلاقة الزوجية (١٤٠).

وفي رواية علم الدين، كتب مبارك فصلاً يوحي بأنه أيضًا يعتقد في أهمية التوافق في العلاقة الزوجية. والفصل يأخذ شكل محادثة بين الشيخ وتقية حول ما ينبغي فعلم

للتخفيف من فقرهما. كان الحديث يدور بينهما وكأنه بين شخصين متساويين في الثقافة. لقد حسن تعليمها من تفكيرها، وعزز دورها كرفيقة معينة، ومكنها من أن تكون أشبه بلوحة سبر (أو لوحة ترديد) لأفكاره. أكدت تقية أهمية التعليم ومسئولية المتعلم في الارتباط بالعالم واستخدام مواهبه لتحسين الحياة حوله (١٠٠). لكن، رغم قدرتها الثقافية لم يخطر ببالها أو ببال الشيخ أنها ينبغي أن تفعل شيئًا سوى القيام بواجباتها المنزلية والمنادية وتعزيز علاقاتهن الزوجية. وفي فصل آخر التقى الشيخ بنساء أوروبيات في الإسكندرية واللائي كن بارعات في الحديث والحوار - توصية أخرى بتعليم النساء - لكنه رفض السفور واختلاط الجنسين في المجتمع المصري لأسباب أخلاقية ودينية (١٠٠).

رفض مبارك تعدد الزوجات، مثلما فعل الطهطاوي، رغم أن نظرته تغيرت مسن الرفض القاطع في طريق الهجاء، إلى أقل من الدفاع المخلص في علم الدين (١٩٠). في طريق الهجاء، رفض التعدد أولاً على أساس أن العدل في معاملة الزوجات الذي تشترطه الآية القرآنية (النساء، ٣) لا يمكن الوصول إليه، وهي فكرة منتشرة ومقبولة إلى حد كبير في أيامنا هذه. وقد سبق حجة الطهطاوي في المرشد، قائلاً إن تعدد الزوجات يوقع الفوضى في النظام الجيد للأسرة، وشرح فضيلة ضبط النفس جنسيًّا، مشبهًا التعدد بسلوك الحيوانات، ومؤكدًا أن امرأة واحدة، لو كانت لطيفة، تكفى الرجل وزيادة (١٩).

في علم الدين، ناقش الشيخ مع المستشرق موضوع التعدد، ووافق على أن الطبقة الحاكمة وحدها تمثلك حاشية كبيرة من الحريم يحرسهن الخصيان، حيث إن أبناء هذه الطبقة هم الذين يحتفظون بعدد من الزوجات والسراري. ووفقًا لهم، فإن هذا التقليد يرجع إلى البيزنطيين، أما حجب النساء المبني على هذا التقليد فقد فرضه الأتراك. ومسن المستحيل وجود الحب والحميمية بين السيد والسراري العديدات. ولأن الناس يحاكون حكامهم، فإذا سلك الحكام سلوك الفضيلة فسوف تتحسن أحوال البلاد (۱۰۰۰). ربما كان هذا النقد لأسلوب الحياة المنزلية الخاص بالطبقة الحاكمة المصرية العثمانية هو أحد أسباب تأخر نشر علم الدين حتى ما بعد خلع الخديوي إسماعيل الذي كان يحتفظ بعدد كبير من الزوجات والسراري، وتولى ابنه توفيق، الذي اتجه للزواج الأحادي.

في أماكن أخرى، قدمت شخصيات مبارك دفاعًا عن تعدد الزوجات. أثناء الرحلة إلى مرسيليا، أشار الشيخ في حديثه مع المستشرق إلى أن تعدد الزوجات لسيس قاصرًا على المجتمعات المسلمة. لقد كان منتشرًا في العالم كله تقريبًا، خارج العالم المسيحي، وحتى المسيحيين مارسوا تعدد الزوجات في العصور السابقة. وقال متكهنًا إن الحكمة الإلهية أتاحت تعدد الزوجات بسبب البنية الجسمية الأقوى للرجال، وقدرتهم على إنجاب أطفال في سن كبيرة على عكس النساء، ولأن النساء قد تعتريهن أحوال تمنعهن مسن ممارسة الجنس (بسبب الحيض والولادة). وأضاف أن مثل تلك الأشياء المخزية مثل وأد الأطفال والإجهاض غير معروفة في بلده (١٠٠١). وكانت الصحافة في الإمبراطورية الفرنسية الثانية مليئة بالمقالات التي تتحدث عن وأد الأطفال، والإجهاض، وانتحار نساء صغيرات، اللائي كان عشاقهن يحظون بحماية القانون إذا رفضوا الاعتراف بابوة الأطفال الناتجين عن العلاقة خارج الزواج (٢٠٠١). كان مبارك هنا يعني في النهاية أن الزنا وميلاد الأطفال خارج إطار الزواج لم يكن يحدث في مصر التي ينتشر فيها تعدد الزوجات.

وعاد التعدد إلى الظهور في محادثة أخرى بين ابن الشيخ، برهان الدين، ومسضيفة فرنسية وابنتها على الغداء. سألت المرأتان ألا يضر تعدد الزوجات بالحياة العائلية السليمة، ألا يجعل العلاقة بين الرجل وزوجاته صعبة ويعمق الخلافات بين الأبناء – وهو نفس النقد تقريبًا الذي ظهر في طريق الهجاء وكتاب الطهطاوي، المرشد. رد برهان الدين قائلاً إن أكثر المسلمين لا يتزوجون بغير واحدة، رغم أن ذلك مسموح في الشريعة. وأصرت الابنة: هل من الممكن للرجل أن يقسم عواطفه بين أكثر من زوجة? تهرب برهان الدين من الإجابة بقوله إن عواطف الرجل عرضة للتغير، وأن الشريعة تعطي الرجل الذي يكره زوجته حرية تطليقها، وأنها تستطيع شراء حريتها أو أن تسأله تطليقها لإنهاء تعاستهما، بينما لا يتمتع الفرنسيون بمثل هذه الاختيارات. اعترفت المصنيفة أن برهان الدين أثبت وجهة نظره (١٠٠٠). هنا، مرة أخرى، يضع مبارك الممارسات العائلية المصرية في ضوء يظهرها أفضل من الممارسات الفرنسية. قبل أن يصدر تشريع الطلاق في الزواج في فرنسسا من أسباب الإساءات الرجية وانتحار النساء. ولكن في مصر، كان الرجال يستطيعون تطليق زوجاتهم بسهولة الموجية وانتحار النساء. ولكن في مصر، كان الرجال يستطيعون بنقديم بنقديم نسان عدن المولة عين النساء ومن تطليق والمناق عدم تنسازل عدن المولة ومناساء ولكن في مصر، كان الرجال يستطيعون تطليق وجاتهم بسهولة بمجرد النطق بالطلاق، وتستطيع النساء دفع الأزواج إلى تطليقهن بنقديم تنسازل عدن المهار النطق بالطلاق، وتستطيع النساء دفع الأزواج إلى تطليق بتقديم بسهولة بمجرد النطق بالطلاق، وتستطيع النساء دفع الأزواج إلى تطليق بتقديم بته تنسازل عدن المواد النطق بالطلاق، وتستطيع النساء ولكن في مصر المان الرجال يستطيعون تطليق وتربي بن تنسازل عدن المواد النساء ولكن في مصر المان الرجال يستطيعون تطليق وتربي بن تنسازل عدن المواد النساء ولكن في مصر المان الرجال يستطيعون تطليق وتربية والنساء ولكن في مصر المان الرجال بستطيعون تطليق وتربية والنساء ولكن في مصر المان الرجال بستطيع النساء ولكن في مصر المان الرجال بستطيع النساء ولكن في مصر المان المراك المراك المان المرك المان المرك المان المرك المان المان المرك المان المرك المان المرك المان المان المان المرك المان المان المرك المان المان المرك المان المان المان المان المان ا

حقوقهن المالية، ومن ثم "شراء" حريتهن (١٠٠). وقبل ذلك، في طريق الهجاء، كان مبارك أكثر انتقادًا للطلاق، مستشهدًا بالحديث المعروف جيدًا، والذي يقول "إن أبغض الحلل عند الله الطلاق"، قائلاً إنه ينبغي أن لا يُستخدم الحق في الطلاق إلا عند السضرورة (١٠٠٠). وتبين المناقشة القصصية حول تعدد الزوجات والطلاق في علم الدين أن مبارك كان يقرأ الروايات الفرنسية حول سوء المعاملة الزوجية، وانتصار نساء متزوجات وغير متزوجات، وقتل الأطفال، والإجهاض. لكن الانتقاد الأوروبي لحياة العائلة المسلمة كان أيضًا يتنامى بحدة بالغة. وبالإضافة إلى ظهور الأفكار التجديدية في كتابات مبارك، فقد كتب دفاعًا عن ثقافته، وربما كان يستعيد في ذلك محاورات دخل فيها أثناء وجوده في باريس في ١٨٦٧-١٨٦٨.

كانت كتابات الطهطاوي ومبارك ذات تأثير تأسيسي في بناء الأيديولوجية المصرية الخاصة بالعائلة. وقد شارك الرجلان، ومعهما عدد آخر من معاصريهما في السشرق الأوسط، في تدفق مجموعة من الأفكار العابرة للحدود التي ظهرت أصلل في عصر التنوير، أفكار حول الحضارة والتعليم وتربية الأطفال والعائلة، وكانوا يجمعون على نحــو انتقائي بين هذه الأفكار والمثاليات المعيارية الإسلامية في مرحلة ما قبل العصر الكولونيالي ومن خلال هذا ينتجون صورة مثالية مهجنة للعائلة. تبني الرجلان الفكرة التنويرية التي تعتبر الأسرة النواة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، وأن الغرض الرئيسسي لها هو رعاية الأطفال. وقدما الفكرة الجديدة التي تقول إن النسساء بطبيعة تهن مناسبات لأدوار تربية الأطفال وإدارة المنزل وليس للعمل خارج البيت، بينما دافعا عن تعليم النساء لإعدادهن للمهام المنزلية. وفي صياغتهما لتلك الفكرة، كانت مثالية الحياة المنزلية تتطابق مع علاقة النفقة مقابل الطاعة، رغم أن تلك العلاقة كانت تتطلب إعفاء المرأة المتزوجة من المهام المنزلية ومن رعاية الأطفال. وكان الاهتمام باستقرار وانسجام الأسرة النواة ملمحًا آخر لأيديولوجية العائلة التي روج لها الرجلان. كانــا يعتقــدان أن التوافــق بــين الأزواج والزوجات سوف يصبح أفضل بتعليم النساء، وكانا يعتقدان أن تعدد الزوجات مصدر للخلافات العائلية. أكد الطهطاوي على أهمية الانسجام القائم على الحب والاحتسرام بين الزوجين، وأضاف تأكيدات جديدة على بعض الأفكار قبل الكولونيالية للتوافق الزوجي مثل أن يكون الزوجان متقاربين في السن، واللقاءات قبل الزواج. ورغم أن الطهطاوي

ومبارك لم يكونا من أنصار الدعوة النسوية، فقد أدت صياغتهما للأيديولوجية العائلية إلى تأثيرات طيبة للنساء. ففي الاهتمام باستقرار الأسرة وانسجامها كان عليهما بالمضرورة معارضة تعدد الزوجات؛ وفي دعمهما لتعليم النساء تجاهلا فكرة أن النساء ناقصات عقل ودين؛ وفي تحديد مهمة منزلية للنساء، ابتعدا عن فكرة أن المرأة المتزوجة "أسيرة" في البيت.

## محمد عبده وقاسم أمين في العائلة، والتعليم، والزواج، والطلاق

مثل الطهطاوي ومبارك، كان محمد عبده وقاسم أمين ينتميان إلى جيلين مختلفين ولكل منهما تشكيل مختلف من جهة التعليم، لكن أفكار هما حول قضية العائلة تميل إلى التقارب، وهو أمر يمكن تفسيره جزئيًا بالرابطة التي جمعتهما. كان قاسم أمين في سنوات العقد ١٨٩٠ أحد أفراد الدائرة المحيطة بمحمد عبده، والتي أطلق عليها "حرزب الإمام"، وقرأ عليه بعض أجزاء من كتابه تحرير المرأة، قبل نشره (١٠٦). ولا شك أن الكتاب يعكس تأثير أفكار محمد عبده، ولكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن محمد عبده هو الذي كتبه، أو كتب أجزاء منه، كما زعم البعض في وقت نشره وبعد ذلك أيضًا. وأشهر مؤيدى فكرة الاشتراك في التأليف هو محمد عمارة، محرر الأعمال الكاملة للرجلين، والذي يؤسس استنتاجه على الخلفية التعليمية لهما، وليس على تحليل لأسلوب كتاب تحرير المرأة، ولا على الحجج والأفكار التي ينطوي عليها. ووفقًا له، لابد أن محمد عبده، الأزهري، هـو الذي كتب الفقرات التي تتطلب معرفة بالفقه الإسلامي، أما قاسم أمين الذي تلقى تعليمًا دنيويًا فلابد أنه كتب الأجزاء التي تحتاج للمعارف الاجتماعية والفلسفية (١٠٠٧). والمشكلة مع هذه الفرضية بتقسيم العمل أنه، من ناحية، كان محمد عبده قارئًا جيدًا في الفلسفة الغربية والعلوم الاجتماعية (١٠٨)، ومن المؤكد أنه كان بإمكانه كتابة الفقرات التسى نسبها عمارة لأمين. ومن الناحية الأخرى، فإن المحتوى الفقهي في كتاب تحرير المرأة قليل، ولم يُكتب بذلك الأسلوب العويص الذي تتميز به الكتابات الفقهية. وكان أمين قد تعرف على أحكام العائلة عند المسلمين في مدرسة الحقوق، ولم تكن تلك الفقرات أعلى من قدراتـه (١٠٩). وأخيرًا، فإن فكرة أن محمد عبده أخفى أنه المؤلف لتجنب إثارة الجدل تتناقض مع استعداده لاتخاذ مواقف مثيرة للجدل في محاضر اته العامة وفي أعماله المنشورة.

ذكر ألبير حوراني François Guizot, History of Civilization in Europe جيزو François Guizot, History of Civilization in Europe (تاريخ الحضارة في أوروبا)، والذي نُشرت ترجمته عام ١٨٧٧، والذي قدم الحضارة باعتبارها عملية تطور اجتماعي مع تطور الأفراد (١١٠٠). كان نظام جيزو للتاريخ التطوري يشمل فصل الأسر النواة عن الأشكال العائلية المجتمعية الأكبر، مثل القبائل والعشائر، كما يشمل تمييزًا اجتماعيًّا قائمًا على الملكية الخاصة. كانت المكانة المرتفعة المزعومة للنساء ترجع أصولها إلى ظهور الأسرة النواة، حيث "أخيرًا أصبحت أهمية النساء، قيمة الزوجة والأم، ظاهرة بوضوح (١١٠٠). كان هذا التفسير التاريخي إسقاطًا لمثال الأسرة النواة في فرنسا أوائل القرن التاسع عشر، الذي وضع النساء في المجال المنزلي كزوجات وأمهات، داخل نظرية مالت برون، وخاصة دبينج، الذي ربط مكانة النساء بالتقدم الحضاري (١٠٢٠).

وقد ظهر أثر هذه الأفكار في مساهمات محمد عبده المبكرة في أيديولوجية العائلة المصرية، في عدد من المقالات نشرت في الوقائع المصرية. في مقال حول ضرورة الزواج استخدم مخططاً تطوريًا، مستهلاً بتأكيد أن النساء بطبيعتهن لا يستطعن توفير كال ضروريات الحياة لأنفسهن ولأطفالهن، ومن ثم فالمرأة بحاجة لتشكيل علاقة حصرية مع رجل يوفر لها الحماية ويؤدي لها "حقوقها". لكن الرجال ان يفعلوا ذلك دون ضمان علاقة القرابة التي يوفرها الزواج. وهكذا، فقد وضعت جميع الشرائع السماوية قواعد للزواج، كي يتمكن الزوجان من "حسن المعاشرة" والحفاظ على "نظام الاجتماع المنزلي". وسوف يكون توفير حاجات كل فرد من أفراد العائلة من خلال العائلة، ولن يكون لهم اهتمام بعيدًا عن سعادة الأسرة ورفاهيتها (١١٦). وفي تقريره في إصلاح المحاكم الشرعية بعد ذلك بعشرين عامًا، عبر بوضوح أكبر عن مفهوم الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، كتب قائلاً: "ولا يخفي أن الشعب إنما هو مؤلف من البيوت التي تُسمى عائلات، وأساس كل أمة عائلاتها، لضرورة أن الكل إنما يقوم بأجز ائه "(١٤٠١). ومن شم فيان العلى التي أصابت حياة الأسرة المصرية هددت نظام المجتمع كله.

كان محمد عبده يعتقد أن العلل بشكل عام نتجت عن الشخصية الضعيفة المشعب، والتي يمكن إصلاحها بالتعليم. وكان مهتمًا للغاية بإصلاح نظام التعليم وتوسيعه، وهو

موضوع تناوله في عديد من كتاباته وخطبه، وفي ضرورة تعليم الجنسين (١١٥). وكان معلمه، الأفغاني، قد أكد أنه إذا كان للمجتمعات المسلمة أن تتقدم، فلابد من تعليم النساء والرجال على السواء:

لا يمكن لنا الخروج من خطة الخسف والجهل، ومن محبس الذل والفاقسة، ومسن ورطة الضعف والخمول، ما دامت النساء محرومات من الحقوق، وغير عالمسات بالواجبات، فإنهن الأمهات اللواتي تصدر عنهن التربيسة الابتدائيسة والأخساق الأولية..... وإذا كانت الأمهات عالمات، عارفات بحقوق الإنسانية، متأدبات على ما تقتضيه أحكام الشرف والمدنية، فلا شك أن أولادهن يتخلقون بأخلاقهن، ويكتسبون منهن تلك المزايا الفاضلة. وعندي أنه إذا حصل التساهل في تربيسة المرأة، وكانت رجال الأمة جميعًا راسخين في العلم والمعارف، مترقين في درجات الكمال، فلا يمكن بقاء الأمة على تلك الحال المكتسبة إلا مدة بقاء أولئك الرجال. فإذا انقرضوا، وخلفهم الأبناء المتخلقون بأخلاق أمهاتهم على ما بهن مسن النقص في الكمالات العلمية، رجعت أمتهم إلى ما كانت عليه من الخسف وسوء الحال).

وحقيقة أن الأفغاني عاش في كل من إيران وأفغانستان والهند وإسطنبول، قبل قدومه إلى القاهرة، توحي بانتشار هذه الأفكار حول الحضارة والتعليم والنسساء والعائلة بين الدوائر المتعلمة في العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر.

كتب قاسم أمين في كتابه Les Egyptiens أن المرأة المصرية ينبغي أن تحصل على "تعليم نسبي" للحصول على فهم علمي بالعالم من حولها ولتمكينها من نقل الأخلاق والفضائل إلى أبنائها. سوف تفيد مصر كلما ازداد عدد النساء المتعلمات. ولكن ينبغي أن يقوم التعليم بإعداد المرأة لدور منزلي وليس للمساعي الفكرية (١١٧). وشرح بالتقصيل الحاجة لتعليم النساء في كتابه تحرير المرأة، قائلاً - مثل الطهطاوي - أن البنات ينبغي أن يتاقين تعليمًا مساويًا لما يتلقاه الأولاد في المستوى الابتدائي على الأقل، لكسي يمكنهن من تربية أطفالهن، وتدبير أمور منازلهن، ومن أجل مزيد مسن التوافق بينهن وبين أزواجهن. ومثل التجديديين الآخرين، كان يضع في ذهنه التعليم النظامي على السنوي الجغرافيا الأوروبي لإتقان القراءة والكتابة، وتحصيل بعض المعارف حول التساريخ والجغرافيا والعلوم، وبعض التعاليم الدينية وآداب السلوك. مثل هذا التعليم سيجعل النسساء قادرات

على "قبول الآراء السليمة وطرح الخرافات والأباطيل التي تقتك الآن بعقول النسساء". تضمنت أيديولوجية العائلة تصوير المرأة غير المتعلمة في صورة الجاهلة الخاملة، وبأنها غرضة للخرافات، في مقابل مثال لتحسين أحوال النساء من خلال التعليم، كما رأينا فيما سبق. كان أمين وغيره من التجديديين في ذلك العصر يرون الجهل يساوي نقص التعليم النظامي، فكانت الإشارة إلى النساء "الجاهلات" يقصد بها النساء غير المتعلمات، رغم أنه خفف من ذلك بإلقاء الخطأ على الرجال لأنهم حرموا النساء من فرص التعليم (١١٨).

كان أهم سبب يدعو لتعليم النساء هو دورهن في تربية الأطفال وتدبير المنزل. كتب يقول إن الأطفال يتربون في بيئة تهيمن عليها النساء منذ الميلاد حتى سن الرشد. فالطفل يعيش بصحبة أمه، وأخته، وخالاته وعماته، وخادماتهن وصديقاتهن، لا يرى والده إلا لمامًا، من حين لآخر. والأم الجاهلة لن تستطيع أن تغرس في طفلها الصفات الطيبة لأنها لا تدرك ما هي هذه الصفات الطيبة. ولأنها تجهل قواعد الصحة، فسوف تتركه متشردًا في الطرقات متمرعًا في الأتربة، وسوف تترك له العنان ليصبح إنسانًا كسولاً لاهيًا. وسوف تستخدم الخرافات لإخافته عندما تروي لمه حكايات الجن والعفاريت وتأخذه لزيارة مقابر الأولياء. والعائلات من كل الطبقات تعاني من هذا "المرض": جهل النساء (١١٩).

والإشارة إلى الخدم تدل بالطبع على أن قاسم أمين كان يعني في الأساس بيوت الطبقتين الوسطى والعليا. وقد ظهر ذلك بوضوح أكثر عندما تحدث في موضوع إدارة المنزل، حيث قال إن الحياة في المدينة أصبحت تتطلب من المرأة أن تمتلك معارف متنوعة حول أشياء معينة مثل إدارة ميزانية الأسرة، والإشراف على الخدم، وجعل المنزل مكانًا لطيفًا ومريحًا للزوج. وقال إن أهم شيء أن من واجبها أن تربي أطفالاً أصحاء "جسمًا وعقلاً وأدبًا". أما في الريف، فالفلاحات قادرات على تدبير المنزل في والمساعدة في الحقول دون تعليم لأن الحياة الريفية بسيطة نسبيًّا. لكن تدبير المنزل في المدن أصبح مهمة صعبة وأشبه بإدارة مكتب حكومي كبير (١٢٠). كان تأكيد قاسم أمين على "تدبير المنزل" أكثر مما فعل سابقوه، الأمر الذي كان يعكس انتشارًا متزايدًا لهذا الموضوع في الصحافة الدورية منذ سنوات العقد ١٨٨٠ فصاعدًا (١٢١).

- ومثل الطهطاوي ومبارك، أكد قاسم أمين أن تعليم النساء ضروري من أجل علاقة زوجية طيبة. فكتب يقول أن الرجال والنساء بينهما انجذاب غريزي، لكن العاطفة بين الزوجين سوف تضعف بمرور الوقت، أما الرجل المتعلم المتزوج من امرأة متعلمة،

فسوف يستمر في التمتع بالجوانب الفكرية والروحية للزواج. "الحب الحقيقي" لــه جانبان متكاملان، هما الجانب العضوي والجانب الفكري/الروحي. ولكن لكي نجــد هــذا الحــب الحقيقي، من الضروري وجود تناسب بين الزوجين في تعليمهما(١٢٢). وسوف يزداد أيضنا احتمال التوافق بين الزوج والزوجة لو كانت بين العروسين لقاءات قبل الزواج، وإذا قــام الأهل باستشارة العروس لتقول رأيها في اختيار زوجها(١٢٢).

أصبحت دوائر التجديديين بلا استثناء ترى أهمية تعليم المرأة مسن أجل القيام بالأدوار المطلوبة منها كأم وزوجة وست بيت، لكن قاسم أمين تجاوز الأيديولوجية المنزلية لزمنه عندما اقترح أن تعليم المرأة ينبغي أن يمكنها من القيام بشئونها بل والعمل لإعالة نفسها. كتب يقول إنه لو لا إهمال تعليم المرأة لاستطاعت العمل بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة، ولأصبحت تنتج بقدر ما تستهلك بدلاً من أن تكون عالة على غيرها. وسوف تصبح عائلات كثيرة أقل فقراً لو أصبحت نساؤها منتجات، وسوف يثرى المجتمع بشكل عام بالأنشطة الإنتاجية والثقافية للنساء (١٢٤). أوضح أمين، هنا وفي أماكن أخرى، أنه لا يقصد أن تقيد المرأة عملها الإنتاجي بالمهام التي يمكن الذوها في المنزل، مثل الغزل والتطريز، رغم أنه لم يحاول التوفيق بين فكرة دخول النساء إلى سوق العمل، وأولوية أدوارهن المنزلية، التي أيدها في أماكن أخرى من النساء إلى سبب عملي آخر لتعليم النساء، وهو تمكينهن من التعامل في المسائل القانونية والمالية. فالمرأة الجاهلة أحيانا تضطر لترك شعونها تحت أيدي أوصدياء لا ضمير لهم أو يضعن أختامهن على حسابات أو مستندات لا يعرفن محتواها (١٧٥). وقد الطلع أمين بكل تأكيد على مثل هذه القضايا أثناء عمله كقاض.

كانت أحكام العائلة عند المسلمين تلزم الرجل بالإنفاق على زوجاته وأبنائه، وكان هذا يجري تنفيذه في المحاكم، كما سوف نرى. لكن لم تكن كل النسساء قادرات على الاعتماد على أقاربهن من الرجال لإعالتهن. وقدم أمين من الأمثلة، البنت التي لم تتزوج وليس لها أقارب، والمطلقة، والأرملة، والأم التي ليس لها أبناء أو لها أبناء صعار. إن قدرًا مناسبًا من التعليم سوف يجعل مثل هؤلاء النسوة قادرات على إعالة أنفسهن وأطفالهن. والبديل هو الفقر، الذي "قد يحمل تلك المرأة المسكينة التي تبذل نفسها في ظلام الليل لأول طالب – وما أكبر هذه المذلة على المرأة"(١٢١).

جاءت مجادلة أمين لتعديل نظام الحجاب من مناقشته لأهمية تعليم المرأة. كان الحجاب في ذلك العصر يعنى تغطية وجه المرأة، والمصطلح يعنى "التغطية"، كما يعنسي "الإخفاء". استخدم أمين تعبير "الحجاب" بكلا المعنيين، مشيرًا إلى التغطية بالحجاب وكذلك إلى حجب النساء بمعنى إخفائهن وفصلهن عن الرجال(١٢٧). وفي ترديد لمصدى أفكسار الشخصية الخيالية، الشيخ علم الدين، ذكر أن مسألة الحجاب لـم تكن قاصرة على المجتمعات المسلمة، ولا كانت عملية غير قابلة للتغيير، وأن هذه الممارسات تغيرت فسي مصر على مدى الجيل السابق. وهذه عادة "كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها"(١٢٨). ومع ذلك، ومن أجل الآداب العامة، لم يطالب برفع الحجاب بالمرة، أو فورًا، ولكنه طلب أن يكون حجاب النساء كما جاء في السشريعة الإسلامية، أو "الحجاب الشرعي "(١٢٩). لم يفرض الفقه الإسلامي أن تغطى المرأة وجهها وبديها. وقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة على إياحة ظهور الوجه والكفين لزوج المستقبل، وأن الوجه والكفين يمكن كشفها في الشهادة والمحاكمة وفي المعاملات التجارية أيصنًا. والمبدأ هو أن الوجه والكفين ليست عورة، أي أنها ليست مثل بقية أجـزاء الجـسم التــى ينبغي تغطيتها طوال الوقت، ويمكن كشفها في ظروف لا تكون فيها داعية إلى الفتنة (١٣٠). ويستمر أمين قائلا إن الحجاب يتسبب في خسارة النساء عند ممارسة الأعمال والشهادة في المحاكم. لقد منحت الشريعة للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، بما فيها الحق في إدارة أموالها والتصرف فيها بنفسها، لكن إدارة الأعمال تتطلب من النساء أن يكسشفن وجوههن، كيف يمكن للإنسان أن ينجز عقدًا مسع امرأة دون أن يراها ويتحقق من شخصيتها؟ ولا يمكن أيضًا لامرأة محجوبة أن تعمل في حرفة أو تجارة أو خدمة، وإلـخ. إن الفلاحات والخادمات والعاملات لا يرتدين الحجاب، بسبب ضرورة العمل (١٣١).

وفضلا عن ذلك، فإن الحجب بمعنى الفصل والإخفاء، والذي كان يصل إلى "حبس" النساء في بيوتهن، كان يحرم حتى المرأة المتعلمة من الخبرة الضرورية التي تجعل منها متعلمة حقًا. كان حجب البنات يبدأ من سن الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة، أي منذ بداية دخولهن في مرحلة البلوغ وسن التكوين. كانت هذه القيود تحرمهن من أية فرصة لمعرفة العالم والخبرة بالحياة وما تتطلبه – وبعبارة أخرى، كن محرومات من فرصة تعلم تجارب الحياة، الأمر الذي يتطلب تفاعلاً اجتماعيًا، أو "الاختلاط مع الناس واختبارهم

واستعراف أخلاقهم". أما حبس المرأة عن العالم المحيط فإنه يفقدها حتى ما تعلمته في تعليمها الابتدائي (١٣٢).

ورغم أن قاسم أمين خفف مناقشته بقوله إن مسألة التخلص من الحجاب والحجب ينبغي أن تتم تدريجيًّا، وأنه لم يكن يريد من المرأة المصصرية أن تصل إلى الدرجة القصوى التي وصلت إليها المرأة الأوروبية في كشف نفسها، فمن السهل أن نفهم السبب الذي جعل المحافظين يرون مناقشته استفزازية، وجعل آخرين يرونها جديرة بالثناء. عند منعطف القرن أصبح تعليم النساء مقبولاً ومرغوبًا حتى بين الدوائر المحافظة، وكذلك كان الجانب المنزلي من مكونات أيديولوجية العائلة الجديدة. لكن أمين تخطى ذلك، وربط تأخر المجب والحجاب، المرأة وبالتالي تأخر المجتمع ليس فقط بعدم التعليم، ولكن أيضًا بعادات الحجب والحجاب، وأعلن أن هذه العادات ليست إسلامية. كما أنه أضفى شرعية على عمل المسرأة خارج المنزل دون أن يحل التناقض الظاهر بين ذلك وأيديولوجية العائلة الجديدة، التي كانت تشمل علاقة النفقة مقابل الطاعة، والتوقعات بأن تلتزم المرأة في الطبقتين الوسطى والعليا التساهل (١٣٣)، وكانت نساء الطبقة العاملة والريفية دائمًا يعملن خارج البيت. لكن كتاب تحرير المرأة قدم مناقشة راديكالية – ليس فقط تحرير المرأة قدم مناقشة متماسكة – وتعتبر في ذلك الزمن مناقشة راديكالية – ليس فقط بالنسبة لتعليم النساء، وإنما أيضًا لإنهاء "حجبهن" في البيت وخلف الحجاب، لقد كان ذلك بوضوح هو "التحرير" الذي أشار إليه عنوان الكتاب.

كان محمد عبده وقاسم أمين متفقين في الحاجة للاهتمام بثلاث قضايا أخرى لها تأثيرها على رفاهية الأسرة النواة، وهي تعدد الزوجات، والنفقة، والطلاق. كان الجيال السابق من المفكرين التجديديين يرى أن تعدد الزوجات لا يتفق مع الزواج القائم على الرفقة ومع حياة متناغمة للأسرة. في عصر عبده وأمين كانت الصحافة تتحدث عن عدد من المسائل المقلقة فيما يختص بالعائلة والأخلاق العامة. أولى هذه المسائل فشل الرجل المتزوج في الإنفاق على الزوجة والأطفال؛ الثانية، حالات الطلاق التي تدل على عدم الإحساس بالمسئولية من جانب الرجال؛ والثالثة، عدم قدرة النساء على المتخلص من زيجات يعانين فيها من عدم الإنفاق، أو الهجر، أو سوء المعاملة. وظهر للرجلين أن هذه القضايا يمكن حلها من خلال الإصلاحات القضائية، ولم تكن الحلول التي اقترحها كل منهما متطابقة، لكنها كانت متشابهة إلى حد كبير.

في النهاية ذهب عبده وأمين إلى أبعد مما ذهب إليه الطهطاوي ومبارك في المجادلة بضرورة تقييد تعدد الزوجات إن لم يتم حظره. عارض محمد عبده تعدد الزوجات في كتاباته المبكرة على أساس مماثل لما ذهب إليه الطهطاوي ومبارك، أي لأن الرجال لن يستطيعوا أن يعدلوا بين الزوجات كما جاء في النص القرآني، ولأن الغيرة بين الزوجات والعداوة بين أبنائهن توقع الفوضى في حياة العائلة. وكثيرًا ما يقوم الرجل بطلاق إحدى الزوجات السترضاء أخرى، مما يتسبب في انفصال العائلة وتفتتها. وتعاني المطلقة وأطفالها من الفقر والإذلال عندما يتجاهل الزوج السابق نفقتها، ومن الصعب على النساء التوجه إلى المحاكم لإنصافهن. وليس رجال الطبقة العليا أفضل من الآخرين من هذه الناحية، حيث يتجاهلون زوجاتهم الأكبر سنًا وأطفالهن لإرضاء زوجاتهم الأصغر، مما يحرم السابقات من الرفقة لسنوات(١٣٤). كانت التفسيرات المألوفة في تلك الفترة تفسر الآية القرآنية "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" (النساء، ٣) بأنها تـ شترط العـ دل فـ النفقـة والرفقة، بما يشمل العدل في عدد الليالي التي يقضيها الرجل مع كل زوجة. وهكذا، يرى عبده أن العدل من الحقوق الزوجية، التي على الرجل متعدد الزوجات أن يتكبدها. لكن، حيث إن القدرة على الوصول إلى هذا المستوى من الصعب بلوغها على أغلب الرجال، فمن الأفضل لهم الاقتصار على زوجة واحدة (١٢٥). أما التفسير السائد للآية الأخرى التي تقول "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كـل الميـل فتـذروها كالمعلقة" (النساء، ١٢٩)، فكان أن الرجال لا يتوقع منهم العدل في العاطفة تجاه زوجاتهم، ولا معاملتهن بالعدل في العلاقة الجنسية (١٣٦).

بعد حوالي عشرين سنة، في تفسير المنار، تقدم محمد عبده بقراءة مختلفة جنريًا للآيتين المذكورتين، مجادلاً بأن المعنى المضمر فيهما يعني إلغاء تعدد الزوجات، وقائلاً إن الآية ١٢٩ من سورة النساء جاءت لتؤكد أنه "قد يحمل هذا على العدل في ميل القلب". وبالإضافة إلى ذلك، يفسر قوله تعالى: " فلا تميلوا كل الميل فتنروها كالمعلقة" بأنه يسسير إلى الرجال الذين يتركون إحدى الزوجات دون رفقة أو نفقة تفضيلا لزوجة أخرى، وهو أمر كان يحدث كثيرًا، كما رأينا(١٢٧). وحيث إن تعدد الزوجات يؤذي الأفراد، فهو مؤذ العائلات والمجتمع ككل، ومن ثم يستنتج عبده أن ذلك يمكن منعه من أجل المصلحة العامة(١٣٨). وفي فتوى نشرت بعد وفاته، تحدث محمد عبده عن أولئك الذين يدافعون عن

تعدد الزوجات باعتباره جزءًا من الثقافة المصرية، مكررًا أن ذلك ليس وقفًا على الشرق، بل كان اتجاهًا بين الحكام والأثرياء في الممالك التي كانت فيها النساء أكثر عددًا من الرجال. وجادل بأن الإسلام، بدلا من إضفاء الشرعية على التعدد، قيده، بل وحظره على الرجال الذين لا يستطيعون معاملة زوجاتهم بالعدل. وفوق ذلك، حيث إن التعدد يتصل بسوء معاملة الزوجات وحرمانهن من حقوقهن، فمن الممكن منعه. والاستثناء الوحيد الذي يمكن السماح له هو أن تكون الزوجة الأولى عاقرًا، وهذا ينبغي إثباته أمام قاض (١٣٩).

ويوضح قاسم أمين نفس النقاط في مناقشته لتعدد الزوجات في كتاب تحرير المرأة. فقد ذكر أيضًا أن تعدد الزوجات لم يكن من الممارسات القاصرة على المسلمين، وأنه يصبح أقل انتشارًا كلما ارتفعت مكانة النساء في المجتمع – والحق أنه ضعف على مدى الفترة السابقة التي تبلغ من عشرين إلى ثلاثين عامًا في بعض قطاعات المجتمع المصري نتيجة إلغاء الرق وما حدث للرجال من ترقى العقول وتهذيب النفوس (١٤٠٠). فتعدد الزوجات مصدر للخلافات بين الزوجات، وبينهن وبين الزوج، وبين أطفالهن. ومن شم فهو على عكس الصورة المثالية للأسرة النواة: "عائلة متحدة يعيش فيها الأولاد في حضن والديهم، تجمعهم محبة صادقة"(١٤٠١). كما أنه وضع الآيتين القرآنيتين (الآية الرابعة والآية والديهم، تجمعهم محبة صادقة"(١٤٠١). كما أنه وضع الآيتين القرآنيتين (الآية الرابعة والآية الزوجات، مما يدل على أنه غير جائز إلا إن كانت الزوجة مريضة مرضًا يمنعها من الذاء واجباتها الزوجية، أو إذا كانت عاقرًا (٢٤٠١).

كان موقف عبده وأمين الصلب تجاه تعدد الزوجات انعكاسًا للتقوية المطردة لأيديولوجية العائلة، والتي كان مثال الأسرة النواة مركزيًّا فيها، ونبع اهتمامهما بالنفقة والطلاق من ملاحظتهما لحالات عديدة أثناء عمل كل منهما بالقصاء (١٤٢٠). لكن كان واضحًا أيضًا أن ذلك يعكس قلقًا شديدًا على الخطر الأخلاقي المتمثل في النسساء اللائبي يُتركن دون رعاية و/أو دون إشراف الرجال. ففي تلك الفترة وما تلاها، كان القلق العام على وجود النساء في الحيز العام يتردد في الصحافة الدورية. وكان ما يوصف عادة بأنسه سلوك غير لائق وغير مهذب يشمل تقريبًا أي نشاط يضع المرأة في الحيز العام و/أو على صلة برجال من غير أقاربها (١٤٤٠). وكان السبب الضمني هو أنه يؤدي إلى انهيار علاقة النفقة مقابل الطاعة.

في يوليو سنة ١٩٠٠، أرسل محمد عبده إلى وزارة العدل قائمة إصلاحات من أحد عشر بندًا استجابة لطلب فتوى تخص نساء تركهن أزواجهن دون نفقة، ومطلقات، وأطفالا. وكتب أن تلك إحدى حالات أربع قابلة للمقارنة يتكرر حدوثها كثيرًا فيها تترك النساء والأطفال في حالة عوز، مما يؤدي إلى "فساد" و"رديء الأخلاق وسيئ الأعمال"، وهذا يسبب القلق والاضطراب للأمة كلها. هناك أولاً حالة الرجال الدنين حُكم علميهم بالسجن، والذين تُركت زوجاتهم دون نفقة. وثانيا، هناك قضية الرجال الذين يعجــزون أو يمتنعون عن الإنفاق على زوجاتهم، "كما يحصل من أغلب أفراد الطبقة السفلي من الأهالي وكثير من أفراد الطبقتين الوسطى والعليا". وثالثًا، هناك الغائب الذي ينقطع خبره أو تبعد غيبته و لا يترك لزوجاته وأو لاده شيئًا من المال. ورابعًا، بعض الرجال يصارون الزوجة حتى تصبح حياتهما معًا مستحيلة. في هذه الحالات، ينبغي أن يتمكن القاضي من تطليق المرأة من زوجها وإعلان الزوج الغائب لفترة طويلة في حكم الميت، لكن ذلك لـم يكن متاحًا في المذهب الحنفي والذي كان يُطبق في المحاكم الشرعية فــي ذلــك الوقــت. ولهذا، اقترح محمد عبده أن تُطبق أحكام المذهب المالكي في هذه الحالات. كان المذهب يشمل عدم النفقة، أو الهجر، والمعاملة العنيفة ["الضرب والسب"]، ويتيح للقاضى أن يعلن وفاة رجل إذا كان مفقودًا لأربع سنوات (١٤٥٠). وبرر عبده مسشروعه هذا على أسساس "الضرورة"، والتي تعتبر مثل المصلحة العامة، ويمكن بناء عليها السماح بتغيير في السياسة، والسياسة في هذه الحالة هي التمسك بالمذهب الحنفي في المحاكم الشرعية. واختتم عبده بالتماس للخديوي بتطبيق هذه الإصلاحات، ورغم أنها لم يُعمل بها في ذلك الوقت، فقد تم تطبيقها في النهاية بالقانون رقم ٢٥ لعام ١٩٢٠ (١٤٦).

قاسم أمين أيضًا رأى من الضروري زيادة قدرة النساء على الحصول على الطلاق في هذه الحالات، واقترح في تحرير المرأة عمل ذلك بإحدى طريقتين. الأولى اللجوء إلى المذهب المالكي، كما اقترح محمد عبده. والثانية أن يجري الاستفادة بشكل أكبر من منح المرأة الحق في تطليق نفسها – أي تغويض الطلاق – أو تعليق الطلاق، وكلاهما مقبول في المذهب الحنفي. وأشار إلى أنه يفضل الطريقة الأولى، التي رأى أنها من الأرجح أن تحافظ على استقرار الأسرة، حيث إن القرار سيكون في يد القاضي (١٤٧).

عبر أمين بوضوح عن اهتمامه باستقرار الأسرة في معارضته لتمييل الرجال بالطلاق الأحادي، لما ينطوي عليه ذلك من ضرر. فرغم أن الطلاق ضروري اجتماعيًا، كما جاء في الحديث الذي ذكره مبارك قبل ذلك، "أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وهكذا ينبغي فقط أن لا يلجأ المسلمون إليه إلا للضرورة (١٤٠١). لكن سلوكيات الرجال لا تصل إلى هذا المستوى القياسي. بعضهم يهدم الأسرة بتطليق الزوجة بلا اهتمام ودون قصد، حيث إن المذهب الحنفي يرى أن الطلاق يقع حتى لو كان الرجل مكرها أو مخطئا أو هازلا أو سكران. كذلك يسيء الرجل استعمال الطلاق المعلق عندما يقول إن زوجت طالق إن حدث أو لم يحدث هذا الشيء أو ذاك. ولعلاج ذلك، اقترح قاسم أمين فترة الإامية يقوم فيها محكمون يمثلون الزوجين بمحاولة الإصلاح بينهما. وأن لا يتم الطلاق إلا أمام قاض أو مأذون، وفي حضور شهود، ومع تسجيله في وثيقة رسمية (١٤٠١). وقد طبقت صيغة من والزواج تسجيلاً رسميًا، وبشرط قيام مأذون شرعي بتسجيل ذلك (١٠٠٠). وقد اتُخذت بعض النقاط الأخيرة من مقترح أمين في القانون رقم ٢٥ لعام ١٩٢٩، وبناء عليه أصبح الطلاق غير نافذ في حالات تعليق الطلاق، أو إذا تلفظ الزوج بالطلاق خطأ أو كان سكران.

ونظرًا لبداية التسجيل المدني للزواج والطلاق، استطاع أمين أن يقدم بيانات حول الأمرين، والتي استشهد بها باعتبارها "من أقوى الحجج على اضمحلال حال العائلات عندنا وسهولة تهدم بنائها"(١٠١). وقد اتسمت معالجته للبيانات بالسذاجة، لكننا ناستطيع أن نستخدمها لحساب معدل طلاق خام (١٠٠) بحوالي ٣,٣ لكل ألف نسمة في ١٨٩٨، بينما يبدو من البيانات التي أوردها كرومر في ١٩٠٣ أن المعدل كان أعلى حتى إنه يبلغ و في الألف. هذه المعدلات تبدو معقولة في ضوء معدلات الطلاق (بما يشمل الطلاق الرجعي) والتي نتراوح بين ٣,٢ و٧,٤ في الألف أثناء سنوات العقدين ١٩٣٠ و ١٩٤٠ (١٥٠١). وبالمقارنة، نجد أن معدل الطلاق الخام في الولايات المتحدة وصل إلى ذروة و في الألف تقريبًا حول ١٩٨٠ في حالات تعاظم طول العمر؛ وفي ذلك الوقت، كانت نصف الزيجات تقريبًا تنتهي بالطلاق. وهكذا، عند منعطف القرن العشرين، كانت قدرة الرجال المصريين

<sup>(\*)</sup> معدل الطلاق الخام crude divorce rate: مصطلح ديموجرافي يقصد به عدد حالات الطلاق بين كل ١٠٠٠ نسمة. [المترجمة]

المطلقة في تطليق زوجاتهم تعني أن الطلاق كان يتكرر كثيرًا نسبيًّا. كتبت زينب فواز أن كثرة الطلاق جعلت المرأة المتزوجة تشعر بعدم الأمان (١٥٣). وأكد عبده وأمين أنه يحطم العائلات ويتسبب في فقر النساء وإذلالهن.

كانت كتابات محمد عبده وقاسم أمين في وقت بدأت فيه الصحافة الدورية تتسشر جوانب معينة من أيديولوجية العائلة الجديدة، وخاصة ما يختص بالحياة المنزليـة. كـرر الرجلان أفكار الجيل السابق من التجديديين، من اعتبار الأسرة النواة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وهي موضع رعاية الأطفال، ودافعا عن تعليم النساء وقيم الحياة المنزلية وكذلك الزواج الأحادي القائم على الألفة والرفقة. وتقدما خطوة أخرى عن سابقيهم في الدفاع عن عمل إصلاحات قانونية لدعم استقرار الأسرة وتخفيف المشكلات التي تواجهها النساء في أحكام العائلة عند المسلمين. وأدت مشاركتهما في الهيئة القضائية لجعلهما على درايـة وإدراك تام بتلك القضايا الشرعية، وبحلول العقد ١٨٩٠ بدأت الدولة في اتخاذ دور أكتسر فاعلية في الإشراف على شئون الأسرة، كما سوف نرى في الفصل التالي. وقاد دفاع عبده وأمين إلى أول موجة من تقنين أحكام العائلة عند المسلمين في سنوات العقد ١٩٢٠، والتي أدت إلى تحسين أحوال المرأة المتزوجة. ومع ذلك، كانت أفكار هما والتشريع الإصلاحي الناتج عنها تقوم على علاقة النفقة مقابل الطاعة، مما دعم القاعدة التسي تقول إن الزوج يقدم النفقة مقابل طاعة الزوجة، بما يشمل أنها لا تستطيع أن تعمل دون إذن منه. وحتى قاسم أمين، الذي أشار إلى أن هناك نساء ليس لهن أولياء ذكور يمكن لهن له الاعتماد عليهم، والذي تمسك بأن المرأة إذا تعلمت تعليمًا جيدًا تستطيع المساهمة في كل مجالات العمل، حتى هو كان يقبل فكرة النفقة مقابل الطاعة باعتبارها القاعدة الأصلية للعلاقة بين الزوجين.

وفي السنوات الأخيرة لقيت آراء قاسم أمين نقدًا من وجهة النظر ما بعد الكولونيالية. احتج تيموثي ميتشل بأن تحرير النساء من نظام الحريم وإنتاج "جيل من الأمهات" المتعلمات لإصلاح مصر كان أحد أهداف كرومر وسكرتيره الكولونيالي هاري بويل Harry Boyle، وقد تبناه أمين. أما ليلى أحمد Leila Ahmad فقد أكدت أن أفكار كرومر والنقاد التبشيريين للإسلام كانت أساس كتاب تحرير المرأة، كما اكتشفت ليلى أبول لغد Lila Abu Lughod مشابهات مهمة بين آرائه وآراء الإرساليات التبشيرية وموظفي

الاستعمار (١٥٤). وهناك تشابهات بين خطاب التجديديين في القرن التاسع عـشر، ومـنهم قاسم أمين، وخطاب الاستعمار والإرساليات التبشيرية، حيث إن الخطابين كانا يستمدان من نفس الأفكار حول العائلة والمجتمع والحضارة التي جاء التعبير عنها في عصر التنوير وتطورت من خلال الفكر الاجتماعي الأوروبي في القرن التاسع عشر. ولكن، إذا كان رجال الإرساليات وموظفو الاستعمار قد نشروا تلك الأفكار لتأكيد تخلف ودونية مصر والمسلمين، فقد سعى أمين وغيره من التجديديين إلى استخدام نفس الأفكار لترقيبة المجتمع، كما أكدت أمنية الشاكري وهبة أبو جديري Hibba Abugideiri في سياقات مماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت احتجاجات قاسم أمين بأن تعدد الزوجات يتسبب في فساد الحياة العائلية وعدم قدرة النساء غير المتعلمات على تربية الأطفال تعتمد على الأفكار التجديدية التي تطورت قبل الاحتلال البريطاني. نشر كرومر أفكاره في كتاب بعد التقاعد ظهر في السنة التي مات فيها قاسم أمين، وبعد عقد تقريبًا من ظهور كتاب تحريــر المرأة. أما أفكار بويل فقد نشرت حتى بعد ذلك (١٥٥). وكانت انتقادات كرومر للحياة العائلية المصرية مماثلة لما كان يقوله التجديديون لعقود طويلة. أما مزاعمه الخاصة بأن حجب النساء تسبب في توقف تطور هن الفكري وأن تعدد الزوجات كان دليلاً على أن الرجل المسلم يحتقر النساء فقد كانت أفكارًا شديدة التشابه مع التأكيدات التي تحدث بها مسبقًا قاسم أمين (١٠٦). ويمكن فهم أمين وعبده بشكل أفضل باعتبار هما مساهمين في خطاب حداثي متطور حول العائلة والمرأة، خطاب تطورت أطروحاته الرئيسية قبل تكاثف الانتقادات الكولونيالية والتبشيرية لحياة العائلة المسلمة، تلك الانتقادات التي صحبت توسع الإمبر اطورية قرب نهاية القرن التاسع عشر.

# عائشة تيمور، زينب فواز، وملك حفني ناصف حول الـزواج والعائلة وتعليم المرأة، وعملها

بدأت النساء نشر أفكار هن في سنوات العقد ١٨٨٠، وذلك على الرغم من الفرص القليلة للغاية، وأن التشجيع على التعليم كان أقل كثيرًا مما يتمتع به الرجال (١٥٧). والكاتبات الثلاث اللائي نتناولهن هنا معروفات أكثر كنسويات وليس باعتبارهن داعيات إلى التجديد، لكن قراءة أعمالهن مع أعمال التجديديين الذكور يظهر بوضوح أنهن كن يحتفين

بأيديولوجية العائلة الجديدة وما تستتبعه من مثال الأسرة النواة والحياة المنزلية. ومع ذلك، فقد كانت آراؤهن وأفكارهن تختلف من بعض النواحي ذات الدلالة.

كان قبول المرأة للأيديولوجية المنزلية يتعلق بهدف تعليم النساء. في مقال نشر عام ١٨٨٩، أيدت عائشة تيمور تعليم البنات، قائلة إن التعليم يعزز قدرتهن على إدارة المنسزل وتربية الأطفال. كذلك أبدت زينب فواز تأييدها للتعليم، بما يبدو صدى لأفكار الطهطاوي والأفغاني، في مقال نشرته ١٨٩٦، أعلنت فيه أن "النساء أساس العمران، والمدرسة الأولى لكل من دبً على الأرض من جنس الرجال"، وأن ما يكتسبه الابن من أمه أثناء طفولته من خير أو شر يحدد شخصيته كطفل. كذلك عبرت عن موافقتها أن الأم المتعلمة تكون مساعدة ازوجها وأقدر على مقاسمته الحياة العائلية. وفي ١٩٠٨-١٩٠٩، كانت ترى أن ما يتعلمنه تحت إشراف أجنبي وفي مدارس أجنبية قليل الشأن، مثل لعب البيانو والتاريخ يتعلمنه تحت إشراف أجنبي وفي مدارس أجنبية قليل الشأن، مثل لعب البيانو والتاريخ في إدارة المنزل وتربية الأطفال (١٠٥٠). كان تأييد النساء الثلاث لتعليم البنات وقيم الحياة المنزلية يتسق مع الرسالة التي يقدمها الرجال والنساء في عدد متزايد من المطبوعات حول فن إدارة المنزل في سنوات ١٨٩٠ وما بعدها.

كذلك يظهر الاتجاه التجديدي للنساء بوضوح في تعرفهن على الحضارة الأوروبية باعتبارها أكثر تقدمًا من حضارة بلادهن. كانت عائشة تيمور وزينب فواز سابقتين على قاسم أمين في اعتبار أوروبا مثالاً لارتباط تعليم النساء بالحضارة، أو ما يُسمى اليوم "التطور". أما ملك حفني ناصف، فقد عارضت التقليد الأعمى لكنل ما هو أوروبي، وانتقدت أسلوب "الألفرنكة" (alafranga أو alafranka أي مضاهاة الأوروبيين أو "الأفرنج") الذي يتخذه الشباب في ذلك الوقت، لكنها كانت ترى أيضنًا الكثير مما يدعو إلى الإعجاب ويستحق المحاكاة كأوروبي مثل "العلم و النشاط وحب العمل"، وكذلك مناهجهم ولتعليمية (١٠٥).

كتبت ملك حفني ناصف بعد سنوات قليلة من نشر كتاب تحرير المرأة، لكن النقاط التي ناقشتها عائشة تيمور وزينب فواز حول تعليم المرأة وعملها كانت سابقة على بعض مجادلات قاسم أمين. وقد رفضت النساء الثلاث فكرة أن النساء، بوصفهن أمهات، هن

سبب تأخر المجتمع، قائلات، كما فعل أمين أن قيام الرجال بحرمانهن من التعليم هو المشكلة الحقيقية (١٦٠). وأكدت فواز وناصف ضرورة أن تكون لدى النسساء الحريسة في متابعة التعليم بعد مرحلة التعليم الابتدائي، وأن ينهمكن في العمل خارج المنزل. وذكرن أن هذا ليس محظورًا دينيًّا، كما أن حياة العائلة لن تعاني نتيجة ذلك(١٦١). وكما ذكرت مار يلين بوث Marilyn Booth، بالنسبة لهن ولغير هن من الكاتبات كان هناك فرق بين تقييم المهنة المنزلية للنساء وتقييد كل النساء داخل حدود المجال المنزليي (١٦٢). وأكدت فو از أنه لا الدين ولا الطبيعة البشرية يتطلبان حبس النساء في البيت والواجبات المنزلية. ففي أوروبا، مع حضارتها المتقدمة، كانت النساء يعملن. كذلك تعمل المرأة المصرية فسي التجارة والحرف والبناء؛ "الأسواق مليئة بالنساء يتنافسن مع الرجال في البيع والمشراء"، والفلاحة بالطبع امرأة عاملة. فقط نساء الحضر والطبقات الوسطى والعليا هن اللاتب يجلسن في بيوتهن، وهذا نوع من العادة (١٦٢). وقالت ناصف إن وجود النسساء ضعيف للغاية في مجالات العمل المنتج، لأن ظهور الآلات الموفرة للعمالة مثل ماكينة الخياطة مثلاً حرمتهن من فرص العمل؛ والمعنى المتضمن هو أن الرجال يحتكرون التكنولوجيا. لكن هناك نساء كثيرات بحاجة إلى العمل - أولئك غير المتزوجات، أو العواقر، أو الأرامل، أو المطلقات، أو اللائمي يحتاج أزواجهن مساعدة في الإنفاق على البيت. كما أنه ليس من المتوقع أن يتجهن إلى الأعمال الدنيا؛ ينبغي أن ينتهزن الفرص ليصبحن معلمات أو طبيبات. النقطة غير المعلنة هنا هي أن النساء كمعلمات أو طبيبات يمكنهن العمل في بيئة من النساء، على عكس نساء الطبقة العاملة، اللاتي قالت ناصف أنهن ذوات أخلاق فاسدة لأنهن يختلطن بالرجال في أماكن العمل(١٦٤). وكان قاسم أمين هو الوحيد بين التجديديين الذكور الذي ذكر حاجة بعض النساء للإنفاق على أنفسهن بالعمل، وعن احتمالات مساهمة النساء في كل مجالات العمل، ولم يكن معارضًا لاختلاط النساء والرجال باحتشام واحترام لبعض الأغراض. أما محمد عبده وغيره من التجديديين ممن خشوا انهيار علاقة النفقة مقابل الطاعة، فيبدو أنهم تخيلوا أن ذلك يمكن أن ينتج عن ترك النساء للبيت من أجل العمل والفجور.

أضفت الكاتبات قيمة كبيرة على الزواج القائم على الرفقة. في نتائج الأحوال، حسب قراءة مرفت حاتم Mervat Hatem، صورت عائشة تيمور الزوجة المثالية (وهي

هنا زوجة الحاكم) بأنها تتمتع بـ "آراء ناضجة، ذكاء، مهارات إدارة جيدة، جمال، ورقة"، وبأنها مستشارة لزوجها وذات تأثير إيجابي عليه (١٦٠). وفي مرآة التأمل، تتساول عائشة تيمور الزواج المثالي من منظور الالتزام المشترك بين الزوجين بطريقة توضح أنها على ألفة بالكتابات قبل المرحلة الكولونيالية. كانت نقطة الانطلاق عندها هي شرح عبارة "حقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال":

فقال [الله تعالى] "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" [النساء: ٣٤]. فالرجل يقوم بأمر الزوجة مجتهدًا في حفظها وصيانتها وأداء كل ما تحتاج إليه. ثم إن الحق لم يكنف بالحكم حتى بيين السبب بقوله بما فضل الله. يعني بأمور لها وفرة في العقل والدين. ولذا جعل لهم الولاية والإمامة وجعل فيهم الخلفاء والأئمة. وميزهم في الشهادة بين الأمة. فقال في آية أخرى "قإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" [البقرة: ٢٨٢]. وما ذلك إلا لتأكيد فصلهم ووثاقة عدلهم. وبقوله عز وجل "وبما أنفقوا من أموالهم" أي في المهر والمطعم والمشرب والمسكن والكسوة على حسب حال الأزواج والزوجات. كما نبه عليه في آية أخرى منها قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في آية أخرى منها قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

وتشير الآية الأخيرة إلى أم الطفل المولود. وتعلق التيمورية قائلة إن الله "فصل" الرجال "بأمور لها وفرة في العقل والدين"، وهي إشارة ماكرة إلى الحديث الذي يقول إن النساء ناقصات عقل ودين.

في هذه الفقرة وفي الفقرات التالية استخدمت التيمورية إستراتيجية الربط بين المسئوليات العائلية الملقاة على عاتق الرجال في علاقة النفقة مقابل الطاعة، و"الفضل" الذي أسبغه الله عليهم في الآية. وكتبت تقول إن المشكلة هي أن الشباب من الرجال عادة يتهربون من هذه المسئوليات، ومن ثم يخسرون موقعهم القيادي في العائلة، وهي تصف هنا الأسرة النواة. وصورت عائشة التيمورية هذه النقطة بمثال أسد تكاسل عن الصيد، فأجبرت قرينته على الصيد بنفسها، وكانت النتيجة انعكاس الأدوار. وعندما اعترض الأسر على أن يأكل بعد ما أكلت اللبؤة، أطلعته على الحالة الجديدة، وقالت له إن الأمر

اختلف الآن: "فلك علي ما كان لي عليك. ولي عليك ما كان لك علي"(١٦٧). وفي مناقستها لآية "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: ٢٢٨]، شرحت التيمورية أن المرأة لها حقوق معينة على زوجها، وهي أشياء على الزوج أن يقدمها كجزء من العلاقة الزوجية السليمة. ولا تؤدى حقوق الزوجية إلا عندما يحترم كل من الزوجين ما له وما عليه. فالزوج لابد أن يقوم بكل حقوقها ومصالحها، والزوجة عليها طاعته والانقياد لأمره. ولكن، إذا انقلبت الأمور وصارت لها السلطة عليه، فقد أصبح التزامها بالطاعة مشكوكًا فيه. "كيف لا تلقي وشاح الخدر وترمي برقع الحياء؟"(١٦٨).

وأشارت مرفت حاتم إلى أن عائشة النيمورية في تلك الفقرات "تجاوزت الآراء الدينية المتعارف عليها في ذلك العصر"، حيث جعلت الفضل المنسوب للرجل مشروطاً بقيامه بالمسئولية الملقاة على عاتقه (١٦١). والحق أن قاعدة النفقة مقابل الطاعة كانت تطبق بمعيار مزدوج في المحاكم الشرعية. فلم تكن المرأة المتزوجة تستحق النفقة إذا كانت ناشزًا، ويمكن لزوجها أن يُعفى من دفع النفقة. أما بالنسبة للمرأة، من الناحية الأخرى، فقد كان الحصول على متأخرات النفقة عملية قضائية شاقة. فإذا أجبرت على العمل خارج المنزل لإعالة نفسها وأطفالها، فهي تخاطر بمصادرة حقها في النفقة وفقدان سمعتها ومكانتها الاجتماعية (١٧٠).

من الصعب أن نعرف من بعض النصوص مثل مرآة التأمل إن كان الرجال بالفعل يتصرفون بطريقة تتسم بعدم المسئولية أكثر مما في الماضي، رغم أن هذا يبدو تصورًا عامًّا. أكدت عائشة التيمورية أن الكثير من الشباب تزوجوا من أجل النقود، وكانوا كسالى وماجنين، يلقون بعبء لا مبرر له على زوجاتهم (١٧١). وكتبت زينب فواز أن الرجل عادة يترك زوجته وأطفاله في حالة عوز عندما يتخذ زوجة أخرى، وصورت رأيها بمثل شهير: "الأب يطفش والأم تعشش"(١٧١). وانتقدت ملك حفني ناصف سلوكيات الشباب تجاه النساء بشكل عام، قائلة إنها لم تكن تطلب من الرجال "أن يسجدوا لنا، بل أن يفسحوا لنا الطريق إن ازدحمت، ولينظروا إلينا كما ننظر إليهم أناسًا مسئلهم، وليتركوا إشارات التعريض وألفاظه التي أصمت آذاننا"(١٧١). واختيارها للكلمات فيه مقابلة للحديث سابق الذكر عن سجود المرأة لزوجها كإظهار للاحترام. كما عبرت عن اعتراضها على الشباب الهازلين اللاهين، والذين يحبون اتخاذ الخليلات بدلاً من الزواج، والعائلات التي تاثرت

بالقيم المادية والسطحية في قرارات اختيار شركاء الحياة لأبنائه (١٧٤). وأظهر محمد عبده وقاسم أمين أيضًا قلقهما من فشل الرجل في إعالة زوجته. وبغض النظر عن أن سلوك الرجال يسير من سيئ إلى أسوأ في الحقيقة، كثيرًا ما يعجزون عن القيام بالدور القياسي الذي يتمسك به الكتّاب. وقد تأثر المستوى القياسي بأيديولوجية العائلة الجديدة، والتي ضمت علاقة النفقة مقابل الطاعة كجزء من مثال الأسرة النواة. وفي التعبير عن مستوى قياسي لسلوكيات الرجل، حدد هذان الكاتبان وغير هما من الكتّاب التجديديين صفات الرجولة وفق القيام بمسئوليات الأسرة كعائلين، وليس وفق تميز الرجل بتفوقه الفطري، كما ذكرت مرفت حاتم (١٧٥).

وقد ثبت النزام زينب فواز وملك حفني ناصف بمثال الأسرة النواة والزواج القائم على الرفقة بوضوح كبير فيما عبرتا عنه من معاداة لتعدد الزوجات، الذي وصفته زينب فواز بأنه "وبال" على كل أفراد العائلة، فهو يصيب المرأة بالغيرة وهي الطامة الكبرى، والرجل بنكد الدهر، ويورث الأولاد العداوة لبعضهم بعضًا. وقالت ناصف عنه "عدو النساء الألد، وشيطانهن الفرد"، فهو مفسدة لقلوب النساء، ومفسدة لأخلاق الرجال، لأنه يجعلهم يلجأون للمداهنة كما يجعلهم موضع اتهامات مهينة (١٢٦١). وكانت كل من فواز وناصف قد عاشت تجربة تعدد الزوجات، وتحدثت ناصف بخاصة عن تجربتها وتجارب نساء تحدثت معهن. ورغم أن الكاتبات لم يتجاوزن ما ذهب إليه الرجال من أن تعدد الزوجات مدمر للحياة الأسرية، فقد نقلن الأوجاع الخاصة التي عانت منها النساء بسببه. أما محمد عبده، فقد كان الرجل الوحيد ضمن التجديديين الذي عبر في معارضته عن مشاعر مماثلة، ربما نتيجة تجربة و الدته.

إن قبول نسويات تجديديات مثل عائشة تيمور، وزينب فواز، وملك حفني ناصف لأيديولوجية العائلة الجديدة، بما يشمل قيم الحياة المنزلية، كان أمرًا يمثل مشكلة لمورخي النساء والحركة النسوية. فقد جاء شرح قيم الحياة المنزلية تعبيرًا عن قيم دينية محافظة، أو بدلا من ذلك، كتعبير عن تطور القيم البورجوازية؛ كما جاء الإيحاء بأنها كانت استجابة لله "تغيرات اجتماعية اقتصادية وتكنولوجية"، أو بالتناوب، استجابة لله "جيشان" اجتماعي ورغبة في الاستقرار (١٧٧). ومع ذلك، كان التعبير عن الأفكار المركزية لقيم الحياة المنزلية يحدث منذ عقود على أيدي رجال أمثال الطهطاوي ومبارك في مصر،

ونامك كمال وبطرس البستاني في أماكن أخرى من الدولة العثمانية. وبدلاً من تقييد المرأة داخل المجال المنزلي، كان اهتمامهم ينصب على خلق مجال منزلي، والذي فهموا أنه ضروري من أجل التقدم الاجتماعي. اعتقدوا أن مفتاح التقدم الاجتماعي والقومي هو التعليم المناسب للطفل، بما يتضمن تشكيل شخصيته، والذي يبدأ منذ الطفولة المبكرة أو حتى وهو لا يزال في رحم أمه، كما كتب مبارك. وهكذا، كان من الضروري خلق البيئة المنزلية المناسبة، أي في بيت الأسرة النواة. وكان من وسائل الوصول إلى هذه الغاية تعليم النساء وأدوار هن المنزلية. ودافعت الأجيال التالية من التجديديين عن فرض علاقة النفقة مقابل الطاعة وإصلاح أحكام العائلة عند المسلمين لدعم الاستقرار الأسري. وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت الدوريات الأدبية التي عززت قيم الحياة المنزلية على أسس اجتماعية وعلمية تعتمد على هذه الأيديولوجية العائلية.

ورغم أن الأيديولوجية المنزلية قيدت قدرة النساء على النفاذ إلى التعليم العالى والمشاركة في العمل المهنى بعد الحرب العالمية الأولى، فقبل جيل سابق على تلك الحرب لم تكن رجعية بل هي قوة للتغيير، تدفع ضد الأفكار التي تفسرها الكتابات قبل الكولونيالية، والتي كانت لا تزال مؤثرة. طبع كتاب النووي شرح عقود اللجين أربع مرات بين ١٨٧٨ و ١٩١٩، وهو ما يعطى مقياسًا تقريبيًّا لمدى انتشاره ولحيوية الرؤية الشعبية المستمرة للعلاقات الزوجية، الرؤية التي تعتبر النساء ناقصات عقل ودين، وبمجرد الزواج يصبحن أسيرات لأزواجهن، أو سجينات في بيوتهم. منحت أيديولوجية العائلة الجديدة النساء القدرة على تلقى التعليم، بقدر يساوي ما يتلقاه معظم الرجال، وكذلك القدرة على حمل مسئولية إدارة البيت وتربية الأطفال، وهي مسئوليات اعتمد عليها تقدم الأمة. وربما كانت الإشارات المجازية في تلك الفترة إلى البيـت بأنــه "إمبراطوريــة" أو "مملكة" الزوجة، ووصفها بأنها "سيدة البيت"، تستهدف تقوية النساء أكثر من أن تكون لتقييدهن (۱۷۸). وقد أكدت أفسانه نجمابادي Afsaneh Najmabadi هذه النقطة في سياق التاريخ الإيراني، والذي كانت قضاياه مماثلة: "بالنسبة انساء الفترة المبكرة من القرن العشرين قدمت [الأيديولوجية المنزلية] نفس الأساس الذي يمكن به فتح المجال الذكوري للتعليم العصري كي تتمكن النساء من النفاذ إليه. كانت المطالبة بوضعية المتعلمة... وكانت إدارة ورئاسة البيت أبعد ما تكون عن تثبيط حيوية حركة النساء إلى الحياة العامة،

بل إنها قدمت الأسس لتقوية الاعتراف القومي بهن "(۱۷۹). وقد أكدت أمنية الشاكري و هبة أبو جديري في سياق مماثل أن الأيديولوجية المصرية للحياة المنزلية في أوائل القرن العشرين كانت جزءًا من خطة قومية للتطوير الاجتماعي (۱۸۰).

ووفقًا لنجمابادي، وفرت أيديولوجية العائلة الجديدة في إيران للنساء رؤيسة تسصور "عائلة جديدة مركزها الزوج والزوجة"، أي الأسرة النواة. كان الزواج المبني على الرفقسة مكونًا جوهريًّا لهذه الرؤية، وللوصول إليه "كان ينبغي إصلاح الرجال، وأن تحصل النساء على التعليم". كان متوقعًا من الرجال الالتزام بالزواج الأحادي، ومن النساء أن يصبحن "رفيقات جديرات". ولكن فيما بعد، في مصر وإيران على السواء وفق ما ذكرته، تم استدعاء الأيديولوجية المنزلية لتثبيط طموحات النساء إلى مواطنة كاملة وشراكة حقيقية في الحياة العامة (١٨١).

### الفصل الرابع

## أحكام الزواج تحولات في التطبيق

مرت أحكام العائلة عند المسلمين في مصر خلال القرن التاسع عشر وفي العقود القليلة الأولى من القرن العشرين بتحولات من خلال عمليتين. فاعتبارًا من منتصف القرن التاسع عشر، أعيد تنظيم المحاكم الشرعية، وأدخلت قواعد إجرائية جديدة بما أدى إلى تغيير طريقة تطبيق الأحكام وتوسيع دور المحاكم الشرعية في حياة الناس. وبعد بضعة عقود، وبما يتفق مع تلك التغييرات، بدأ المسئولون المصريون مناقشة تدوين أحكام العائلة، على الرغم من تأخر التدوين حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى. يناقش هذا الفصل التنظيم والإجراءات القصائية الجديدة وتأثير هما، ويتناول الفصل التالي مسألة التدوين.

بدأ التحول التنظيمي والإجرائي بقيام محمد علي، في عام 1835، باستحداث منصب مفتي الديار المصرية، واكتسب قوة دفع مع اللوائح التي صدرت في الأعوام 1856، و1880، و1897. ومن أجل الإيجاز، سوف أشير إلى هذه اللوائح الإجرائية"، على الرغم من أنها تتعامل مع تنظيم وإدارة جهاز المحاكم الشرعية وأيضنا مع إجراءات المحاكم (۱). وبعد بضع سنوات من وصول أحد علماء المذهب الحنفي إلى منصب مفتي الديار المصرية، أصبح الحق في إصدار الفتاوى في مسائل السياسة العامة مقتصرًا على المفتين المعينين رسميًا، وجميعهم من الأحناف (۱). بعد ذلك، أصبحت اللوائح الإجرائية تتطلب تطبيق المذهب الحنفي حصرًا في المحاكم. وكانت الإجراءات الجديدة تعتبر خروجًا عن نظام استمر العمل به قرونًا كانت المحاكم تطبق فيه أحكام المذاهب السنية الأربعة كلها. وكان النظام الأقدم تعدديًّا يتيح للمتقاضين والمتعاقدين المشاركة في ندوع من "اختيار

المنبر"، من خلال اللجوء إلى المذهب الأكثر ملاءمة لغرضهم. كان كل مدذهب يميل إلى الصرامة فيما يسمح وما يمنع، ولكن الطبيعة التعددية للنظام سمحت بدرجة من المرونة (٢). وألغى تحلول المحاكم الشرعية إلى المدذهب الحنفي هذه المرونة.

قبل منتصف القرن التاسع عشر، كانت شئون الأسرة، بما في ذلك النزاعات، تُنظر غالبا بعيدا عن المحاكم الشرعية، مع وجود شهود لإنشاء سجل. غير أن تحول المحاكم إلى المذهب الحنفي كان له تاثير كبير نتيجة للجانب الرئيسي الثاني من اللوائح الإجرائية، وهو تشجيع استخدام الأدلة المستندية، وفي النهاية ضرورة استخدامها، في الدعاوى، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالأسرة. مع مطلع القرن العشرين، كان التسجيل المدني للزواج والطلاق لكل الحالات مطلوبًا، فلم تكن المحاكم تنظر أي دعاوى تتعلق بالزواج أو الطلاق ما لم تكن مدعومة بوثائق رسمية (٤). كما أصبحت المحاكم الشرعية، بالإضافة إلى من يقوم بتسجيل الزواج، أو المأذون، موضع استصدار الوثائق ذات الصلة بالأسرة، والتصديق عليها. وكان على النساء والرجال استخدامها لتسجيل لا مفر منه لأحوالهم الزوجية، وحقوقهم، وبالتالي أصبحت المحاكم أكثر انشغالاً من أي وقت مضى.

وقد فرضت الأحكام الشرعية للمذهب الحنفي على السكان نتيجة التشديدات الجديدة على التوثيق في الشئون الشرعية. وأدت الأحكام الحنفية إلى مزيد من الصعوبات للنساء أو أوليائهن فيما يتعلق بالتفاوض حول المشروط عند الترتيب للزواج أو بالنسبة للنساء المتزوجات في الحصول على متأخرات النفقة، كما جعلت من المستحيل على المرأة التخلص من الزواج حتى لو كسان الروج لا يعولها أو يسيء معاملتها. ومن ثم فإن المرحلة الأولى من التحديث القسضائي أضرت بالمرأة المتزوجة بدرجة أكبر مما واجهته أمها أو جدتها. غير أنها كان يمكنها الاستفادة من شرط تقديم الوثائق باستخدام المحاكم لعمل سجل بالنفقة التي تستحقها هي وأطفالها. أدت المشاكل التي سببها التحول إلى المذهب الحنفي، وفشل الرجال في الإنفاق على من يعولونهم، إلى إثارة مناقشات مطولة بين المسئولين والمتقفين في الإنفاق على من يعولونهم، إلى إثارة مناقشات مطولة بين المسئولين والمتقفين الذين كانوا مشغولين ليس فقط برفاهية النساء والأطفال بل أيضنًا بالتبعات الأخلاقية التي تترتب على ترك المرأة دون دعم ودون إشراف. في نهاية المطاف عولجت

بعض المشاكل التي نجمت عن التحول إلى المذهب الحنفي في قيانوني ١٩٢٠ و ١٩٢٠ اللذين يتناولان أحكام الزواج والطلاق.

لقد غفل المؤرخون إلى حد كبير عن ملاحظة النتائج المهمة التي أسفرت عنها إعادة تنظيم منظومة المحاكم الشرعية. تركز الروايسة النموذجيسة للتحديث القانوني بالدرجة الأولى على إنشاء نظام قانوني "دنيوي" مستوحى من المثال الفرنسي، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية في عامي ١٨٧٦ و١٨٨٣، على التوالي (٥). وقد أدى ذلك إلى إلغاء عمليتين سابقتين للتحديث القانوني. كانت الأولى إنشاء هيكل للمجالس القضائية، برئاسة مجلس الأحكام (المجلس الأعلى للقضاء)، اعتبارا من عام 1842، ويتولى هذا المجلس، إلى جانب قوات الشرطة المنشأة حديثًا، القضايا الجنائية والإدارية، وأخيرا المدنية؛ عمل هذا النظام حتى افتتاح المحاكم الأهلية في عام 1883(٢). والعملية الثانية هي تحويل المحاكم الشرعية، التي تُناقش في هذا الفصل. كان الغرض المشترك من إنشاء المجالس القضائية وإعادة تنظيم المحاكم الشرعية هو جعل تطبيق القانون متوقعًا بدرجة أكبر، ومتسقا، وهي السمات المميزة للنظم القانونية الحديثة. وفي الرواية النموذجية، كانت المحاكم المختلطة والأهلية "عصرية" بسبب هيكاتها وأساليبها الفرنسية واعتمادها على مدونات رسمية للقانون. ولح تكن المحاكم الشرعية مستوفية لأيِّ من تلك المعايير. وعلى الرغم من أن تطبيق المذهب الحنفي أدى إلى أن يتسم القانون المطبق بمزيد من الاتساق وإمكانية التكهن بالأحكام من قواعد مثبتة، فقد استمرت المحاكم الشرعية تسير على أحكام الفقهاء(٧)، المتجسدة في العديد من كتب المختصرات والحواشي ومجموعات الفتاوي، وكانت تفتقر إلى البساطة وسهولة الوصول إلى الأحكام التي تميز القانون المدون. ولأن أحكام العائلة عند المسلمين لم تُدون كقانون حتى سنوات العقد ١٩٢٠، يــرى كثيــرون بوجه عام - رغم ما في ذلك من خطأ - أنه لم تحدث تغييرات كبيرة في أحكام الأسرة حتى ذلك الحين (^). وقد أهمل المؤرخون المحاكم السشرعية انطلاقا من تصورهم أنها كانت في حالة فقدان الأهميتها، ولكن هذه المحاكم، في أو اخر القرن التاسع عشر، أصبحت أكثر مركزية بالنسبة للحياة الأسرية وتزايدت أعباء العمل عليها في المقابل.

#### التعددية والعرف في النظام القضائي قبل العصر الحديث

على الرغم من أن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فإن قبول مبادئ المذاهب السنية الثلاث الأخرى والعرف المحلى في المحاكم الشرعية جعلها تتمتع بقدر من المرونة في تطبيق الأحكام قبل منتصف القرن التاسع عشر. كان القضاة الذين تعينهم إسطنبول للمدن الرئيسية بالمحافظات من أتباع المذهب الحنفي ومن خريجي المدارس العثمانية فسي الجزء المركزي من الإمبراطورية. ولكن في العديد من المناطق التي تضم أتباع المذاهب الأخرى، عُين أيضًا نواب قضاة يمثلون تلك المذاهب للجلوس في المحاكم. كان هولاء ينتمون إلى عائلات علماء الدين المحليين وعُينوا في منصب نائب القاضي، ذلك أن القاضي الحنفي كان صاحب المنصب الأعلى. لكن أحكام نواب القضاة كانت مقبولة وشرعية، وإذا لزم الأمر، كانت تفرضها السلطات. وهكذا، فبالإضافة إلى القضاة الأحناف تم تعيين نواب قضاة شافعية في بعض محافظات الأناضول وفي جميع محافظات سوريا الكبرى والعراق، وعُين نواب قضاة المذهب المالكي في ولايات شمال أفريقيا (٩). وكانت المذاهب الأربعة كلها ممثلة في محاكم القاهرة العثمانية، كميراث لتعيين قضاة مشاركين على قدم المساواة من المذاهب الأربعة خلال عهد السلطنة المملوكية الذي امتد من عام ١٢٥٠ حتى عام ١٥١٧ (١٠). كانت محكمة المنصورة في الدلتا تضم نوابًا يمثلون المذاهب الحنفي، والشافعي، والمالكي، ولكن ليس الحنبلي، مذهب الأقلية.

وقد اختلفت مذاهب الشريعة الأربعة في المناهج التي تستخدمها لاشتقاق الأحكام الشرعية من النصوص الأساسية للعقيدة، وهي القرآن والسنة، والقيام بذلك جزئيًّا بالاعتماد بدرجات متفاوتة على الأصلين الآخرين للشريعة، وهما القياس والإجماع. وكانت الاختلافات المترتبة على ذلك في الأحكام التي استنبطها كل مذهب كبيرة أحيانًا، وقد أتاحت التعددية لرعايا السلطان الاختيار بين المنابر المختلفة لإصدار الأحكام في قضاياهم، وذلك للاستفادة من المذهب الذي يرونه أكثر ملاءمة لتسيير أعمالهم وشئونهم العائلية. ولم يكن مسموحا لقاض أو نائب إلا بتطبيق أحكام مذهبه. لكن كما أوضح يوسف رابوبورت Yossef Rapoport، كان

القضاة في الدولة المملوكية يحيلون القضايا إلى زملائهم النين يمثلون مناهب أخرى لتحقيق النتيجة المرجوة، كما أن علماء الدين "كان يقبلون - بل ويدعمون -التعددية المذهبية كعلاج للقيود التي يتسم بها كل مذهب"(١١). استمر هذا في العصر العثماني. سمح رئيس القضاة الحنفي القاهرة، المتقدمين بتأجير الممتلكات الموقوفة وذلك وفقًا للمذهبين المالكي والحنبلي، الأمر الذي سمح بكتابة عقد أكثر مرونة(١٢)، ولم يكن من الغريب لجوء المتقاضين في قضايا الأسرة إلى اختيار المذهب المفيد لهم. سُئل المفتى الفلسطيني خير الدين الرملي (توفي عام 1671) عن امرأة هجرها زوجها دون إعالة، وذهبت إلى القاضى الشافعي التطليق. يجيز المذهب السشافعي التطليق بسبب عدم إنفاق الزوج لها أو الهجر أو الاختفاء، ولكن المدرسة الحنفية التي ينتمي إليها الرملي لا تُجيز ذلك. ومع ذلك، قام القاضي الحنفي بتنفيذ قرار زميله الشافعي، وفقًا للتطبيق السائد في ذلك الوقت. والآن، انتهت المرأة من فترة العدة، وكان السؤال هو ما إذا كان بإمكانها الزواج مرة أخرى من تلقاء نفسها وفقًا للحكم الحنفي. ذلك أن المذهب الحنفي وحده يسمح للمرأة البالغة بعقد زواجها من تلقاء نفسها، بينما تشترط المذاهب الأخرى قيام الـولى بتـزويج المرأة، دون أي استثناءات. فهل تستطيع القيام بذلك، أم أن زواجها ينبغي أن يكون وفقًا للحكم الشافعي؟ رد الرملي بأنها يمكن أن تتزوج وفقًا لأي من المذهبين، حيث إن قــرار الشافعي السابق تم تنفيذه من قبل قاض حنفي. في هذا المثال من اختيار المذهب للحكم القضائي، استفادت المرأة من الأحكام الشافعية للحصول على التطليق بسبب الهجر وعدم الإنفاق، ثم استفادت من أحكام المذهب الحنفي لتزويج نفسها دون اللجوء لولي شرعي(١٣).

ووفقا لما ذكرته جوديث تاكر، حصلت السوريات على التطليق في ظروف مشابهة من القضاة الشافعية والحنبلية، وفي القاهرة، وجد جيمس بالدوين أن النساء توجهن إلى القضاة المالكية والحنبلية للتطليق (١١). ولم يكن اختيار المذهب في المحكمة قاصرًا على الإمبراطورية العثمانية وتلك الحقبة. استشهد الرملي في إجابته بسابقة قضية أصدرها الفقيم برهان الدين المارغنياني (توفي عام ١١٩٧) في آسيا الوسطى. وفي الهند تحت الحكم المغولي وكذلك البريطاني،

قامت نساء مسلمات بالاستفادة من الاختيار بين المداهب بين مدهب الأقلية الشافعي، ومذهب الأغلبية الحنفي للحصول على أحكام بالطلاق، والرواج مرة أخرى بأنفسهن، كما كان الاختيار بين المذاهب أيضًا ممارسة معروفة في القرنين التاسع عشر والعشرين في جزر الهند الشرقية والمالايو واليمن وشرق أفريقيا وغرب إفريقيا (١٥).

سعى العثمانيون في القرن السابع عشر في القاهرة إلى قصر الاختيار بين المذاهب على النطليق والممارسات الأخرى غير المسموح بها في الأحكام الحنفية، وبحلول نهاية القرن حاولوا أيضًا منع القضاة غير الحنفية من منح التطليبق. لكن بالدوين أعرب عن شكوكه حول فعالية الأمر العثماني (۱۱)، وبالفعل، استمر القنضاة غير الحنفية في إصدار أحكام بالتطليق للنساء المهجورات على مدى قرن ونصف بعد ذلك الأمر. ففي عام 1849، على سبيل المثال، نظر مفتى الديار المصرية محمد العباسي المهدي قضية امرأة هجرها زوجها قبل أربعة أعوام، وتزوجت بعد تطليقها على يد القاضي في قريتها. ورد العباسي أنه، من الناحية السشرعية، فهي ما زالت متزوجة من زوجها الأول، قائلاً "ولا يسوغ لأحد من قصاة هذا الزمان التطليق على الغائب بعدم الإنفاق ولا بوجه من الوجوه ولو كان القاضي يرى ذلك مذهبًا له لنهي ولي الأمر عن ذلك "(۱۷). هذه الحالمة وحالات مماثلة من منتصف القرن التاسع عشر تبين أنه في ذلك الوقت كانت السلطات العليا تفرض تطبيق المذهب الحنفي في المحاكم الشرعية، ولكن قضاة المذاهب الأخرى ظلوا حتى وقت قريب بيطبقون قواعد مذاهبهم الشرعية، بما في ذلك التطليب وحدم الإنفاق.

بالإضافة إلى التعددية والاختيار بين المذاهب، فإن الإقرار بالعرف السسائد محليًّا، أعطى نظام المحاكم الشرعية مرونة في الفصل في قضايا الأسرة والسئنون الأخرى. واتجه خطاب العصر الاستعماري والإسلاميون التجديديون إلى وضع خط فاصل بين الممارسة العرفية والشرعية، مما أظهرهما منفصلين ومتناقصين في الغالب (١٨). لكن في وقت أقرب، أكدت دراسات أحدث أن العرف، على العكس، لعب دورًا مهمًّا في النظام القضائي في الماضي، وكان من المتوقع أن يأخذ قصناة

يأخذ قضاة المحكمة الشرعية العثمانية بعين الاعتبار، في تطبيقهم للشريعة، العرف المحلي إلى جانب اللوائح الإدارية التي أصدرها السلاطين (١٩). وعلاوة على ذلك، فإن النظام القانوني ككل، الذي يعتبر في مجمله نظامًا للمنظومة الاجتماعية وحل النزاعات، اشتمل على مواقع ذات طبيعة عرفية خارجة عن اختصاص القصاء. كان السلوك العام يخضع للإشراف، والأعراف تُفرض قسرًا، والاتفاقات تُسجل ويتم التصديق عليها، والنزاعات يجرى تسويتها من خلال العديد من الوحدات الاجتماعية المستقلة: النقابات الحضرية والأحياء السكنية؛ والقسرى والإيالات؛ والأسر الكبيرة الممتدة، والعشائر والقبائل (٢٠). وكان القضاة يصحدقون على عقود الأرواج والطلاق الصادرة خارج المحاكم ما دامت مطابقة للشروط الأساسية للشريعة وشهد عليها شهود مؤهلون.

كان الفقهاء المسلمون يعتبرون العرف مصدرًا للأحكام. وقد عبّر زيبن العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفي المصري (توفي عام 1561 أو 1563) عن ذلك بقوله "المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا"(٢١). واستشهد بمثال جهاز العروسة الني يقدمه الآباء لبناتهم عند الزواج، وهو ليس مطلبًا شرعيًّا، ولكنه كان (وما زال) عادة مقبولة. وفي كثير من الأحيان تنشأ خلافات حول توصيف جهاز العروسة هل هو قرض أو هبة، مما جعل القضية تستحق مناقشة في كتاب ابن نجيم حول المبادئ الفقهية العامة. وقد كتب موصيًا بأن يؤخذ العرف في الحسبان، عندما يدَّعي الأب دون دليل أن جهاز العروس كان عارية (إعارة). فإذا كان الجهاز في العُرف يُعطى للعروس ملكًا، إذن فكلمة الأب غير مقبولة. ولكن إذا كان الغرف يقبل الأمرين، إما منحه ملكًا أو عاريًا، فتكون كلمته مقبولة. وقال الن نجيم، مستشهدًا بآراء علماء آخرين، إنهم جميعًا أوصوا بوضع العُرف في الاعتبار، وبضرورة دراسة العُرف المحلى لتقديم رأى شرعي (٢٢).

#### الزواج قبل منتصف القرن التاسع عشر: القُصِّر والبالغون، رجالا ونساء

قدم كل مذهب من مذاهب الشريعة، فيما يتعلق بالزواج والطلق، مزايا وأضرارًا لكل من الرجال والنساء، كما رأينا بالفعل في مثال المرأة التي طُلقت

وفقًا لأحكام المذهب الشافعي وتزوجت وفقًا لأحكام المذهب الحنفي. كانت صياغة عناصر أو "أركان" الزواج الأساسية هي في الحد الأدنى العرض والقبول بكلمات ملائمة، والعقد، وهدية أو هبة الزواج (المهر أو الصداق) التي تُمنح للعروس (٢٣). وكان العريس يتمتع بالسلطة الزوجية الكاملة بعد دفع المهر مباشرة، بما في ذلك استحقاق طاعة زوجته والعلاقة الجنسية معها. لم تكن المرأة المتزوجة زواجًا تعاقديًّا ملزمة بالانضمام إلى زوجها، أو طاعته، أو الخضوع له جنسيا حتى يدفع المهر. وليس مطلوبًا من الفتاة الصغيرة أن تنضم إلى زوجها بأي حال من الأحوال حتى تكون مؤهلة جسديًّا للعلاقة الجنسية، وبالتالي يتأخر دفع المهر غالبًا حتى نلك الحين.

ويقر المذهبان الحنفي والحنبلي أن يدفع العريس جزءًا من المهر يكفي لبده الحياة الزوجية. ويمكن تأجيل الباقي حتى ينتهي الزواج بالوفاة أو الطلاق. كان هذا هو العرف الشائع في مصر (٢٤). وكان الجزء الفوري من المهر (المقدم أو المعجل) يبلغ عادة تُلث المهر. ويكون دفع الجزء الباقي (المؤجل أو المؤجل) مستحقًا عند الطلاق أو، إذا توفي الزوج، كان يُعامل على أنه دَيْن ويُخصم من تركته قبل تقسيمها. كان مؤخر المهر قد يردع بعض الرجال في الطبقات الوسطى والعليا من ممارسة حقهم في الطلاق، لكن إذا طلق الرجل زوجته، فإن مؤخر المهر ونفقة العدة يوفران بعض الأمان لطليقته. فإذا كان مبلغ المهر غير محدد في عقد الزواج أو إذا كان خاضعًا لشرط غير جائز، يفرض كل مذهب شرعي تقدير المهر وفق المعدل الجاري (أي "مهر المثل")، بحيث يكون متناسبًا مع الوضع الاقتصادي للعروس والعريس (٢٥).

وقد اختلفت المذاهب الأربعة حول دور وسلطة الولي الشرعي في ترتيسب الزيجات وعقد القران، وأيضًا فيما يتعلق بمدى اشتراك العروسين في عملية اختيار الشريك. كان الولي (ولي النكاح) المفضل لكل من العروسين هو الأب، يليه الجد من جهة الأب، وبعده الذكور من العصب طبقًا للأولوية في الميسرات (٢٦). ويعتمد مدى حرية العرائس والعرسان في اختيار قرنائهم على السن والجنس، والوصسول إلى الرشد الشرعي يتطلب أمرين، وهما البلوغ ثم سن التمييز (أو الرشد). وتصل

الفتيات إلى البلوغ بين سن التاسعة والخامسة عشرة والصبيان بين اثنتي عـشرة وخمس عشرة سنة. ويمكن تمييز ذلك في العلامات الجسدية الظاهرية للبلوغ، عـن طريق القذف أو الحيض، أو عن طريق التلقيح أو الإخصاب. فإذا لم تكن أي مـن هذه العلامات موجودة، فإن تقدير سن البلوغ يكون بالوصول إلى خمـس عـشرة سنة (٢٧). وكان الرشد أو التعقل يظهر من خلال السلوك السليم بعد الوصول إلـى سن البلوغ، وكان تقريبًا مرادفًا له (٢٨).

ويفتقر القصر، الله الأهلية الشرعية الكاملة، وكل مدنهب شرعي يتطلب لزواج القصر، سواء كانت فتاة أو فتى، أن يتم العقد على يد الولي. كان الأب أو الجد من جهة الأب لعذراء قاصر، "جبارًا" في دوره كولي النكاح؛ أي يمكنه تزويج الفتاة أو الصبي بالإكراه "جبرًا". كان حق الأب في تزويج طفلته القاصر صارمًا جدًّا لدرجة أن القضايا التي تنازع هذا الحق لم تظهر إلا نادرًا في مجموعات الفتاوى. ومع ذلك، فقد استمع العباسي في عام 1849 إلى حالة تصور هذا الأمر، وكانت تتعلق برجل يرغب في تزويج ابنته البالغة من العمر تسع سنوات دون إذنها وضد رغبة أمها، التي كان قد طلقها في وقت سابق. بعد التحقق من أنه دفع نفقة الطفلة، وأن العريس رجل كفء، وقيمة المهر بمعدل "مهر المثل" في ذلك الوقت، أجاب المفتي: "للأب المذكور إجبار صعيرته على النكاح ولا يتوقف على إذن أحد والحال هذه"(٢١). كان الأطفال القصر للأزواج المطلقين عادة ما يُتركون في حضانة أمهم، وربما كانت معارضة الأم هي التي جعلت قضية كهذه غريبة بما يكفي لإدراجها في مجموعة فتاوى العباسي.

فإذا لم يكن ولي النكاح هو الأب أو الجد من ناحية الأب، فقد كان يتطلب موافقة القاصر، رغم أن الحنفية والشافعية كانوا يقبلون صمت الفتاة القاصر تعبيرًا عن الموافقة (٢٠٠). وكان فقهاء الأحناف يسمحون للقاصر برفض زواج قام بترتيب شخص آخر غير والدها أو جدها لأبيها ("اختيار البلوغ")، ولكن لكي تحفظ حقها في الاختيار بعد الوصول إلى البلوغ، كان عليها أن تعترض في الوقت الذي أبلغت فيه بالخطوبة، وإلا اعتبر صمتها موافقة. ومع أن البعض قد فعل ذلك (٢١٠)، فإنه كان نادرًا على الأرجح، لأنه كان يعنى تحدي أقاربها الذكور والمثول أمام القاضى

لإبطال الزواج. كان تزويج النساء يجري في سن أصغر من الرجال، والفتيات القصر أكثر من الأولاد القصر، وذلك إذا حكمنا مما نجده في السجلات القصائية وبيانات التعداد المتاحة. كانت معظم نساء المدن يتزوجن في سن الخامسة عشرة أو أكبر، بينما في القرى الأربع في الدقهلية كان الرجال والنساء يتزوجون بعد هذه السن، كما رأينا. في القرى، كان من يرتفع احتمال تزويجهم في سن مبكرة هم أطفال الأعيان وآخرون ممن تمتلك عائلاتهم أراض ومكانة اجتماعية ولديهم اهتمام قوي بالحفاظ على كل منهما من خلال زيجات مرتبة إستراتيجيًا(٢٣). يشير النواج المبكر لكل من عائشة تيمور وهدى شعراوي إلى وجود نمط مماثل في الطبقة العليا الحضرية.

وكانت قواعد ترتيب الزواج مختلفة بالنسسبة للبالغين وغير العددارى. ولا تزال ثلاثة مذاهب تتطلب تدخل ولي النكاح بالنسبة للمرأة، لكن على الراشدات وغير العذارى أن يعربن عن موافقتهن الصريحة لكي يكون الزواج صحيحًا. وهنا لا يكفي السكوت (٢٦). لكن المذهب الحنفي انفرد في السماح للنساء من سن الرشد، بما في ذلك العذارى، بالاستغناء عن الولي وترتيب الزواج وإبرام العقد بأنفسهن. من المحتمل، في المرحلة السابقة على العصر الحديث، أن معظم النساء اللائسي استفدن من هذه القاعدة إما كن يفتقدن إلى قريب ذكر أو كن من الأرامل والمطلقات اللائي يحتكمن على وسائل عيش مستقلة. ولأنه من المعتاد أن ينقل الوالدان بعض الممتلكات إلى ابنتهما وقت الزواج، وأن تعتمد الابنة فيما بعد عليهما وعلى إخوتها الذكور للمساندة إذا نشأت مشكلات زوجية، فليس من المرجح أن تقوم نساء كثيرات – لم يسبق لهن الزواج وينتسبن إلى عائلات مصونة – بتحدي أقاربهن الذكور واختيار الزوج بأنفسهن. ووفقًا للكتيبات التي ترتبها النساء الأنفسهن، الزواج، اعترض بعض الفقهاء الحنفيين على الزيجات التي ترتبها النساء الأنفسهن، وقال آخرون إن ذلك هو الملاذ الأخير إذا كان ولي الأمر غير موجود (٢٠).

#### شروط عقد الزواج

الزواج في الإسلام عقد، وكان الشائع هو وضع شرط بمقدار المهر رغم أن ذلك لم يكن مطلوبًا. ويعتبر الفقهاء الحنفيون هذه الشروط مباحة، ولكنهم

لا يفرضون تنفيذها: إذا لم يتمكن العريس من دفع المبلغ المتفق عليه، يظل الزواج صحيحًا إذا دفع مبلغ المهر السائد أي مهر المثل. أما الشافعيون فيرون أن اشتراط أي مبلغ غير مهر المثل باطل. لكن الحنابلة يعتبرون المهر المتفق عليه شرطًا ملزمًا ويبطل الزواج إذا لم يستطع العريس دفع ما تم الاتفاق عليه (٢٥).

تفرد المذهب الحنبلي في السماح للمرأة بفسخ عقد زواجها إذا لم يُدفع المهر المنصوص عليه وإذا لم يتم الوفاء بأي شروط أخرى في العقد. قامت نيللسي حنَّا Nelly Hanna بفحص عينة من عقود الزواج المدرجة في المحاكم الشرعية في القاهرة في القرن السابع عشر ووجدت أن ثلث هذه العقود يحتوي على شــروط من نوع أو آخر. كان الهدف الثابت لهذه الشروط هو التخفيف من علاقـة النفقـة مقابل الطاعة غير المتكافئة في شكلها القياسي، وبالتالي "حماية الزوجة من الخضوع التام لسيطرة زوجها، إما بفرض قيود مباشرة عليه أو عن طريق تقاسم السيطرة بين الزوج ووالد زوجته "(٢٦). ووفقًا للديربي، كانت الشروط الأكثر شيوعًا التي تدرجها المرأة (أو وليها) في عقد الزواج هي: أن الزوج لن يتزوج زوجـة أخرى أو يتخذ سرية؛ وإذا كان متزوجًا بالفعل فالشرط يكون أن يطلق زوجته الأولى، أو إذا كان في حوزته جارية فعليه أن يبيعها؛ وأنه لن ينقل عروسه من مسقط رأسها أو قريتها؛ وأنه لن ينقلها بعيدًا عن والديها. وأنه سيسمح لها بالاستمرار في رعاية طفل صغير من زواج سابق؛ وأنه لن يبعدها عن أو لادها من زواج سابق. ويشير الشرط الأخير إلى القاعدة التي كانت المطلقة تتسلم بموجبها حضانة أطفالهما القَصر ، لكنها قد تفقد الحضانة إذا تزوجت من رجل لا تربطه قرابة بهؤلاء الأطفال. كما يمكن أن ينص العقد على أن الزوج لن ينقسل عروسه من بيت والدها، و/أو أنه سيقيم معها هناك بدلاً من نقلها السي بيته (٣٧). وهذان الشرطان الأخيران يحرزان هدف "تقاسم السلطة" أو تحقيق التوازن بين السلطة الزوجية و الأبوية.

وقد وجدت نيللي حنّا شروطًا أخرى تضمن للمرأة الحق في العمل أو أن تعيش حياة اجتماعية. فعلى سبيل المثال، اشترطت امرأة من الطبقة العاملة ألا يمنعها زوجها من متابعة تجارتها كبائعة (٣٨). واشترطت امرأة تنتمي إلى عائلة

بارزة ليس فقط ألا يكون لزوجها أي زوجات أو سراري أخريات، بل اشترطت أيضًا ألا يمنعها من "الذهاب إلى الحمام العام؛ وزيارة صديقاتها متى أرادت؛ واستقبال زيارات أطفالها، ورفيقاتها وأقاربها وأصدقائها، كلما أرادوا ما داموا يرغبون". واشترطت أيضًا السماح لها بالحج إلى مكة والعودة (٢٩). مرة أخرى، يبين هذا الدليل أن الكتابات الإسلامية قبل الكولونيالية حول واجب الزوجة بالطاعة لم تكن مجرد كتابات نظرية. فهي لم تعبر فقط عن المواقف والممارسات فالرجل يمكنه أن الاجتماعية، لكنها أيضًا كانت تعلم تلك المواقف والممارسات. فالرجل يمكنه أن يمتنع عن إعالة زوجته إذا لم تحصل على إذنه من أجل الخروج للعمل، أو الزيارة، أو إذا استقبلت زائرين. وتُظهر السجلات القانونية كيف كانت المرأة قبل العصر الحديث قادرة على التفاوض بشأن إعفائها من هذه المواقفات المغروضة.

إن كراهية النساء لتعدد الزوجات جعلت منه هدفًا شائعًا للسشروط (''). تاريخيًّا، كان الفقهاء يفسرون القرآن على أنه يسمح للرجال بالحصول على أربع زوجات وعدد غير محدود من الجواري، وبالتالي كانت الإستراتيجية هي منعهم من ممارسة هذا الامتياز عن طريق اشتراط أن المرأة تستطيع أن تلغي زواجها إذا انتهك زوجها وعده بالزواج الأحادي. ولم يسمح سوى المنذهب الحنبلي بإدراج شروط من هذا النوع في عقد الزواج نفسه، ولكن مذاهب الشريعة الأخرى كانت بها طرق مختلفة لتحقيق نفس النتيجة.

يرى المذهب المالكي عدم مشروعية إدخال شروط في عقد السزواج، لكن هذا المبدأ تم تجنبه في الممارسة القضائية المالكية في المغرب ("العمل" أو "المعمول به"). وقام الفقهاء المالكيون في أماكن أخرى من شمال أفريقيا بتمكين النساء من تقييد حق أزواجهن في تعدد الزوجات في الاتفاقات الملحقة بعقد الزواج. وأكدوا أن هذه الأخيرة واجبة النفاذ، لأن العرف السائد كان ينظر إليها باعتبارها جزءًا من اتفاقية الزواج. فقد يتفق الرجل، على سبيل المثال، على عدم السزواج بأخرى أو اتخاذ سرية، متعهدًا بأنه إذا فعل ذلك فإن زوجته الأولى يصبح لها حق تطليق نفسها، إذا اختارت ذلك. كانت الاتفاقيات من هذا النوع شائعة جدًا في تونس، حتى إنها عُرفت باسم "عادة أهل القيروان". هذه الاتفاقيات تمنع تعدد

الزوجات إما عن طريق طلاق الزوجة تلقائيًا، أو إعطائها خيار تطليق نفسها، أو منحها القدرة على تطليق زوجها من زوجة ثانية وإطلاق سراح جارية كان قد تملكها (٢٠). وهذا الخيار الثالث يذكرنا بأن الرجال قد يمارسون تعدد الزوجات واقتناء السراري بشكل سرى.

وقد قبل فقهاء المذهبين الحنفى والمشافعي وسميلتين شمرعيتين سمبقت مناقشتهما، وهما تفويض الزوجة بتطليق نفسها، والطلاق المسشروط، أي تفويض الطلاق وتعليق الطلاق. في الأولى، يعطى الرجل زوجته حق الطلاق من جانب واحد في اتفاق منفصل قبل عقد القران، في نفس وقت كتابته، أو بعد ذلك. ووفقًا الفقهاء، يمكن منح التفويض بالطلاق في لحظة واحدة، مثلا إذا تلفظ الرجل بكلمات صحيحة خلال جدال مع زوجته. قال رجل لزوجته: "ملكتك طلاقك بنفسك"، فقالت له: "وكيف أقول؟" قال، "قولى طلقت نفسى منك"، وهكذا استخدمت الزوجة هذه الكلمات في حضور الشهود، واعتبرها العباسي مقبولة كطلقة رجعية (٢٤١). ومع ذلك، فرغم أن تفويض الطلاق كان مقصودًا به أن يُستخدم كرادع لتعدد الزوجات أو أي عمل آخر بغيض من جانب الزوج، فهو يُمنح كخيسار يمكن أن تمارسه الزوجة عندما ترغب، كما في حالة شريفة أم عيسى من دمياط، التي طلقت نفسها من زوجها طلاقًا بائنًا في عام 1911<sup>(٣٠)</sup>. وسواء كان التفويض بــــالطلاق لحظيًّـــا أو مفتوحًا، فإن الزوج يُملُك زوجته إمكانية تطليق نفسها. ومن المعتاد أن يُقـــال إن المرأة المتزوجة في عصمة زوجها، لكن المرأة التي مُنحت تفويضًا بالطلاق كانت توصف بأنها في عصمة نفسها أو أنها مسئولة عن عصمتها (عصمتها في يدها)، أو أنها مسئولة عن نفسها، (أمرها بيدها)(٤٤). كانت هذه الوسيلة معروفة في مصر في القرن التاسع عشر: عرض أحمد شفيق أن يمنح إيزابل كونتال تفويضنًا بالطلاق كضمان لزواجه الأحادي في محاولة فاشلة لإقناع أمها بالموافقة على زواجهما. وعرض محمد لطفى جمعة على زوجته تفويضها بالطلاق في وقست زواجهما؟ وطرح قاسم أمين إمكانية دمج تفويض الطلاق أو تعليق الطلق في ترتيبات الزواج لضمان إمكانية نجاة النساء من زيجات امتنع فيها الأزواج عن الإنفاق عليهن أو هجروهن أو أساءوا إليهن (٥٠). وكان تفويض الطلق شائعًا أيضًا في جنوب آسيا(٢٠).

وإذا كان تغويض الطلاق يمنح المرأة خيار تطليق زوجها، فإن تعليق الطلاق يقع تلقائيًّا عند استيفاء الشرط المحدد. أبرزت جوديث تاكر ثلاثة طرق يستخدم فيها الرجال تعليق الطلاق، ويسيئون استخدامه (٤٠٧). كثيرًا ما يحلف الرجال بيمين الطلاق المتأكيد على جديتهم في مجادلة ما، أو في أمور اجتماعية أو مهنية. على سبيل المثال، حلف رجل بالطلاق ثلاثًا على زوجته خلال مشادة مع ابنهما، وحكم العباسي بصحته (٤٠١). استخدم الرجل أيضًا التهديد بالطلاق للسيطرة على الزوجة، فيحلف بأنها إذا فعلت شيئا نهاها عنه، مثل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى منزل أحد أقاربهن، تصبح مطلقة. كانت هذه بالطبع فرصة بالنسبة لبعض النساء لتحرير أنفسهن من زوج غير مرغوب فيه (٤٠١). وبالإضافة إلى تلك الإساءات، يمكن للرجل أن يحلف بطلاق مشروط ليدعم وعدًا بحسن السلوك: زوجته سوف تصبح طالقًا (مع كل العواقب المالية) إذا لم يف بوعده بعدم الزواج من أخرى، أو بالإنفاق عليها، وبألا يبعدها عن بيت عائلتها، وألا يهجرها لفت رة طويلة، وما إلى ذلك (٥٠). ويمكن للرجل أيضًا أن يعلن تفويضًا بطلاق معلق، كما هو الحال عندما وافق رجل على أنه إذا أخذ زوجته الشابة من منزل والدها على غير رغبتها عندما وافق رجل على أنه إذا أخذ زوجته الشابة من منزل والدها على غير رغبتها "فسوف يكون أمرها بيدها"، وعندما قام بإخراجها طلقته (١٠٥).

كان تعهد رفاعة الطهطاوي الشهير بالزواج الأحادي على شكل تعليق الطلاق (انظر شكل ٥). ففي عام 1839 وقع على وثيقة تعلن لابنة خاله وزوجت كريمة بنت محمد الفرغلي، "أنه يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرى ولا جارية أيا كانت، وعلق عصمتها على أخذ غيرها من نسساء، أو تمتع بجارية أخرى، فإذا تزوج بزوجة أيا ما كانت، كانت بنت خاله بمجرد العقد طالقة بالثلاثة، وكذلك إذا تمتع بجارية ملك يمين "(٢٥).

بعد عدة عقود، حلف على شعراوي يمين تعليق الطلاق وقت زفاف على هدى شعراوي لتضمن أنه سيقطع علاقته بأم أولاده (المستولدة)، وهو وعد فسل في الوفاء به. كما أثار قاسم أمين إمكانية استخدام تعليق الطلاق لتمكين المرأة من الإفلات من زواج لأ يضمن لها نفقتها أو تُساء معاملتها خلاله. وفي النهاية، كان القلق من إساءة استخدام تعليق الطلق يفوق فائدته، وبالتالي تم إيطاله

في عام 1929<sup>(٢٥)</sup>. ومع ذلك، فقد تم إدراجه في القانون العثماني "قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلق" (القانون العثماني لحقوق العائلة) عام ١٩١٧ (أ<sup>10)</sup>، الذي لم يكن مطبقًا في مصر، وكان يعتبر وسيلة للتحكم في سلوك الزوج. وقد استُخدم على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا لهذا الغرض، ولكنه كان نادرًا في جنوب آسيا، حيث كان الناس يفضلون تغويض الطلاق (٥٥).



شكل ٥. وعد الطهطاوي بالزواج الأحادي: مثال لتعليق الطلاق. المصدر: أرشيف أسرة الطهطاوي، بإذن من علي رفاعة.

## بعد منتصف القرن التاسع عشر: التحول إلى المذهب الحنفي والتوثيق

أنهت اللوائح الإجرائية في القرن التاسع عشر عصر التعددية الشرعية الإسلامية في مصر وفُرض استخدام الوثائق كأدلة في المحاكم، وبحلول منتصف القرن كان مفتي الديار المصرية يفرض تطبيق المذهب الحنفي بإبطال أحكام المحاكم الشرعية القائمة على قواعد غير حنفية، كما رأينا.

وأدرج الالتزام بالمذهب الحنفي في اللوائح الإجرائية اللاحقة. ينص قانون 1856 على أن أحكام المحاكم الشرعية يجب أن تكون متفقة مع "الأقوال الصحيحة" للمذهب الحنفي (٢٠). هذه الصياغة الخاصة تعني أنه يجب تطبيق السرأي السسائد أو وجهة النظر الغالبة داخل المذهب فقط، وليس أي وجهات نظر معارضة أو تعبر عن الأقلية. في نفس الوقت وفيما بعد، تم تكثيف الجهود للترويج للمذهب الحنفي بمنح مناصب أستاذية جديدة في الأزهر (٧٠). شجع الخديوي إسماعيل المذهب الحنفي بقوة، فحصر تعيين المسئولين الدينيين على الحنفية وقام بتعيين أول شيخ أزهر حنفي المذهب. كان شيخ الأزهر، رئيس المعهد الأزهري، هو أرفع مسئول ديني في البلاد، وقد احتل هذا المنصب في الأجيال السابقة علماء للمذهبين المالكي والشافعي. ورغم أن معظم المصريين كانوا ينتمون إلى المذهب الشافعي في نظام التعليم الديني للتحول إلى المذهب الحنفي دفعت العديد من الطلاب في نظام التعليم الديني للتحول إلى المذهب الحنفي دفعت العديد من الطلاب

وقد أعادت اللائحة الإجرائية لعام 1880 تكرار التعليمات للقصاة بتطبيق "أرجح الأقوال" في المذهب الحنفي في أحكامهم (٥٩). وبحلول عام 1897، كان المذهب الحنفي قد ترسخ بدرجة كبيرة حتى إن لائحة ذلك العام أشارت إلى أداء الأحكام القضائية "حسب المقرر في المذهب"، وكان من الواضح أن "المذهب" هو المذهب الحنفي (١٦). ورغم أن هذه اللوائح لم تكن تتطلب ذلك صراحة، فمن الواضح أن إسماعيل وخلفاءه كانوا يحفظون مناصب قضاة المحاكم الشرعية لأتباع المذهب الحنفي. في تقريره حول إصلاح المحاكم الشرعية في عام 1900، قال محمد عبده إن هذه السياسة نتج عنها تعيين بعض القضاة الصعفاء في العلم والعزيمة، وحث على النظر إلى أتباع المذاهب الأخرى لشغل مناصب القضاة حيث إنهم يفهمون المذهب الحنفي وقادرون على تطبيقه (١٦).

كان لتطبيق المذهب الحنفي في المحاكم الشرعية أهمية كبيرة لأنه تـزامن مع تعزيز دور المحاكم في شئون الأسرة. وحتى منتصف القـرن التاسـع عـشر، كانت الطريقة المفضلة لإثبات صحة الوثيقة أو صحة الشهادة هي استخدام الشهود. ولكن مع التوسع في الدور الإداري للدولة، أصبح الاعتمـاد بـشكل أكبـر علـى

الوثائق. تطلبت التنظيمات الصادرة في سنوات العقد ١٨٤٠ أن يستم تسجيل المعاملات في الأراضي على ورق مختوم رسميًا وموثق في محكمة شرعية، كما كانت السلطات تقبل أيضًا التسجيل في مسح الأراضي أو قوائم السضرائب كسدليل على حقوق حيازة الأراضي (١٤٠). ووسعت اللائحة الإجرائية لعام 1856 دور الوثائق في جميع الشئون القانونية. ووضعت مبادئ توجيهية لتسجيل الأحكام في سسجلات المحكمة وتقديم نسخة رسمية من كل حكم إلى الطرف الذي حكم القاضي لصالحه. فإذا سعى الطرف الخاسر إلى رفع القضية مرة أخرى، فإن يستم سسماعها ما دام هناك تطابق بين سجل المحكمة ووثيقة الطرف الفائز (١٦٠). وبالمثل، صسدرت تعليمات إلى المحاكم بتسجيل المبيعات، والهدايا، وغيرها من معاملات الملكية، وبإصدار وثائق رسمية للأطراف المعنية. وما دامت الوثائق الخاصة وسسجلات المحكمة متطابقة، فإن يتم النظر في أي دعاوى تتكر بنود تلك المعاملات. وعسلاوة على ذلك، أعلنت اللائحة أن ما يلي سيكون مقبولاً كدليل في المحاكم دون الحاجة إلى التحقق بالاستعانة بالشهود: وثيقة في يد شخص ما، مختومة بخاتمه؛ ودفاتر الحسابات الذي يحتفظ بها التجار وجامعو الضرائب والسماسرة (١٤٠).

كما نصت لائحة 1856 أيضًا على أن تقوم المحاكم الشرعية، التي كانت موجودة في المدن الكبرى، بتفويض "فقيه عارف بأحكام عقود النكاح" في كل قرية أو قريتين ليقوموا بالإشراف على عقود الزواج، والطلاق، والشئون السشرعية ذات الصلة وتسجيلها. في السابق، كان يتم تفويض أحد الأفراد في بعض القرى الأكبر بتوثيق العقود والمعاملات، وكان يُعرف إما بالقاضي، أو الفقيه، أو نائب الشرع (١٥٠). وضعت لائحة 1856 توجيهات محددة لأولئك الموظفين بالقرى لتسجيل حالات الزواج والطلاق والإبلاغ عنها، ووضعت جدولاً لتحديد الرسوم المقررة لكل إجراء توثيقي (١٦).

عززت هذه اللائحة واللوائح الإجرائية اللحقة من دور المحاكم السشرعية بجعلها موقعًا لاستخراج الوثائق القانونية وتوثيقها والتحقق منها. هذا الدور الموسع واضح في سجلات محكمة المنصورة، والمحفوظة في دار الوثائق القومية. قبل عام 1856، تم تسجيل جميع أنواع القضايا – العقود والأضرار والدعاوى القضائية –

في سلسلة سجلات واحدة في كل محكمة. لائحة ذلك العام وجهت المحاكم بالاحتفاظ بسلسلة سجلات منفصلة للأنواع المختلفة من التصرفات القانونية: كقضايا الإرث وما يتصل به؛ وتصرفات الملكية؛ والدعاوى القصائية؛ والسزواج والطلاق والتسويات والمصالحات بين الأزواج؛ والإقرارات أو الإفادات القانونية. وكان الاحتفاظ بسلسلة سجلات منفصلة إجراء ترشيديًا، تزايدت ضرورته نتيجة تزايد حجم أعمال المحاكم، ولم تتطلب القواعد الجديدة صراحة عملية التوثيق، ولكن ضمان قبول الوثائق الصحيحة في المحاكم شجع الأطراف المتعاقدة على تأكيد حماية مصالحهم من خلال التصديق على الوثائق في المحاكم. ويبدو أن الرسوم المفروضة لم تكن عائقًا كبيرًا.

وقد أعادت اللائحة الإجرائية لعام 1880 التأكيد على القاعدة التي تنص على أن أحكام المحكمة سوف تُكتب في وثيقة موثقة بناء على طلب أحد المتقاضدين، وأن تلك الوثائق ستكون مستندات قانونية مقبولة في المحاكم(١٧). وقد فصل الفصل الثامن من تلك اللائحة اختيار واجبات المسئول الذي يقوم بتسجيل حالات السزواج، والذي أصبح يُدعى بالمأذون، وهو خليفة "الفقيه العارف" الذي حددته الأحمة عمام 1856. كان من المفترض تعيين المأذون المتفقه في أحكام الزواج في كل حي من أحياء القاهرة والإسكندرية وبالمدن والقرى الأخرى. وشملت مهامهم التأكد من أهلية النساء للزواج - بأنهن غير متزوجات وخاليات من فترة العدة - بالإضافة إلى تسجيل حالات الزواج. وصدرت إليهم تعليمات بكتابة أسماء وألقاب الــزوجين وأوليائهما والشهود، وذلك في ثلاث نسخ؛ بالإضافة إلى مبلغ المهر المدفوع؛ والمؤخر المستحق من هذا المهر. ويجب أن تكون النسخ مختومة بختم أو موقعــة بتوقيع المأذون والعروسين. وتسلّم نسخة لكل من العسريس والعسروس، ويحستفظ المأذون بالنسخة الثالثة ويسجلها في سجله. فإذا طُلق اثنان كانا قد تزوجا أمامه، فإن اللائحة تأمره بتدوين ملحوظة في سجل الزواج. وعليه أيضنًا الاحتفاظ بسبجل منفصل للطلاق. في نهاية كل شهر عليه أن يرود المحكمة ببيانات الرواج والطلاق التي سجلها والرسوم التي جمعها (١٨). وسجلات الزواج والطلق التسي جمعها مأذونو دمياط ورشيد والإسكندرية منذ سنوات العقد ١٨٨٠ حتى أوائسل

القرن العشرين محفوظة في دار الوثائق القومية. ورغم أن السزوجين لم يكونا مطالبين بعد بتسجيل عقد الزواج عن طريق المأذون، فإن وجود وثيقة موثقة تسشهد على زواجهما أو طلاقهما كان ضمانًا بالاعتراف بحقوقهما أمام المحاكم. وإذا حكمنا فقط من عدد السجلات المحفوظة في دار الوثائق، سنجد أن تلك الممارسة شجعت الكثيرين لاستخدام خدمات المأذون. وهكذا شهدت أعوام 1880 بداية التسجيل المدني النظامي للزواج والطلاق، وكان من نتائج ذلك البيانات التسي استخدمها قاسم أمين بعد ما يقرب من عقدين من الزمان.

ونصت لائحة عام 1897 على أنه لن تنظر أي دعوى زواج أو طلاق مسن قبل المحكمة في حالة وفاة أحد الزوجين إلا إذا كانت مدعومة بمستندات خالية مسن الشبهة (٢٠٠). قدمت اللوائح السابقة دوافع إيجابية لتوثيق شئون الأسرة، ولكن في تلك الأيام قدمت لائحة 1897 دافعًا عقابيًّا، بما يعني في الواقع أن المحاكم لسن تستمع لأية دعاوى بعد الوفاة تتعلق بحالات زواج أو طلاق ما لم تكن مدعومة بسأوراق موثقة بشكل صحيح. كان ذلك يتطلب فقط توثيقًا مدنيًّا للزواج والطلاق - أي توثيق في المحاكم أو على يد المأذون - من أجل حماية حقوق المرء في حسال حدوث نزاعات مستقبلية بشأن الإنفاق أو إعالية الطفيل أو مقدم المهر أو المسؤخر، والميراث، فقط إشارة إلى المصادر الأكثر شيوعًا للتقاضي. أدى التشديد الجديد على التوثيق في الشئون القانونية إلى ظهور مصطلح جديد، وهو "العقد العرفي"، الذي يشير إلى عقود، منها عقود الزواج، تمت بالطريقة القديمة أمام شهود، وليس أمام المحكمة أو المأذون. ويمكن إضفاء الطابع الرسمي على العقود العرفية في المحكمة الشرعية، والتي من شأنها صياغة الوثائق الملائمة (٢٠٠).

في أوائل القرن العشرين كانت هناك تقارير عن استمرار الزيجات العرفية - أي زيجات غير مسجلة أو زيجات لم يتم تسجيلها لعدة سنوات، خاصة بغرض التهرب من الحد الأدنى لسن الزواج الذي تم سنه في عام 1923<sup>(۲۱)</sup>. وقد نُسب ذلك على نحو نموذجي إلى الفلاحين، رغم أن الطابع غير الرسمي كان سمة مميزة للعناصر الأكثر فقرًا والأكثر هامشية في المجتمع الحضري فضلاً عن المجتمع الريفي. وكان الزواج، حتى بالنسبة للأسر الأكثر تواضعاً من حيث المكانة

والثروة، حدثًا هامًا ينال اهتمامًا كبيرًا، حيث يكون زوج أو زوجة المستقبل، وعائلة كل منهما في بؤرة الضوء، كما أنه يختص بعملية هامة من نقل الثروة بين الأجيال. وقد حافظ التسجيل المدني على مصالح العائلات المعنية، ولذلك كانت هناك علاقة عكسية بين الطابع غير الرسمي والثروة.

كان للتحول إلى المذهب الحنفي والتشديد الجديد على التوثيق عدد من الآثار على الحياة الأسرية وأيديولوجية العائلة في النصف الثاني من القرن التاسع عــشر. فبسبب تطبيق هذا المذهب واجهت النساء المتزوجات صعوبات لم تواجهها أمهاتهن وجداتهن. حيث لم يعد بإمكانهن الاستفادة من الحكم الحنبلي الذي يسسمح لهن بإدراج شروط مباشرة في عقد الزواج. ولا تزال الأحكام الحنفية تسمح بتعليق الطلاق وتفويض الطلاق، ولكن ليس واضحًا إلى أي مدى استخدمت هذه الأحكام. وبعيدًا عن الأدلة المقدمة في الروايات التي سبق ذكر ها، فإن فتاوي العباسي لا تتضمن سوى عدد قليل من الإشارات إلى تفويض الطلق وتعليق الطلق يستهدف السيطرة على سلوك الرجال. فمن المؤكد أن تطبيق المذهب الحنفي أدى إلى حرمان المتزوجات اللائي فشل أزواجهن في الإنفاق عليهن، أو كانوا غائبين أو مفقودين، رغم أن هذه المعوقات كانت متوازنة إلى حد ما مع قدرة النساء على اللجوء إلى المحاكم الشرعية لضمان حقوقهن في النفقة المستحقة لهن. كما سمحت أحكام المذهب الحنفي للنساء البالغات باتخاذ قراراتهن الخاصة في الرواج. ومع ذلك، أصبحت الصعوبات التي تواجه النساء المتزوجات مسألة تجذب الاهتمام العام خلال الربع الأخير من القرن. وكان إخفاق الرجال في تحمل مسئولياتهم في علاقة النفقة مقابل الطاعة موضوعًا يكثر تناوله في الصحافة وبين المثقفين وأعيضاء الجمعية العمومية التي كانت تقدم المشورة إلى مجلس النظار.

#### مشكلت عدم الإنفاق

اتفقت المذاهب على مسئولية الزوج عن إعالة زوجته وأطفاله. في علاقة النفقة مقابل الطاعة، كان التزام الزوج بأن يقدم لزوجته "المهر"، والنفقة المالية، والملابس، والسكن (يُشار إلى ذلك إجمالا باسم النفقة)، هذا الالتزام يجعل الرجل

مستحقًا لخضوعها وطاعتها. كانت النفقة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للزوجين، وكانت الزوجة تستحق هذه الإعالة بغض النظر عن ثروتها الشخصية (٢٧٠). لكن المذاهب اختلفت حول عواقب فشل الرجل في الإنفاق. ففي المدذاهب المشافعي والمالكي والحنبلي، النفقة غير المدفوعة تعتبر دينًا قابلاً للتحصيل يتراكم بداية مسن توقف الرجل عن توفيرها. ويمكن للقاضي تحديد "نفقة المشل" وفقًا للوضع الاقتصادي للزوجين. وفي المذهب الحنفي لا تصبح النفقة غير المدفوعة دينًا قابلاً للتحصيل حتى يتم تحديد معدل النفقة رسميًّا، إما باتفاق متبادل أو بأمر قضائي (٢٧٠). والمرأة التي تتأخر في الذهاب إلى المحكمة تفقد حقها في المطالبة بما لم يدفع في الفترة الفاصلة (٢٤).

والمسافر يظل ملزمًا بإعالة زوجته وأطفاله، وكانت الطرق الأكثر شــيوعًا للقيام بذلك هي ترك المال و/أو المؤن مع الزوجة أو تعيين وكيل شرعي يراعيي أن نتلقى الزوجة مستحقاتها. ومع ذلك، كان بعض الرجال يرحلون دون اتخـــاذ أيِّ من تلك الترتيبات، وكان آخرون يغيبون لفترات أطول من المتوقع. في سنوات العقد ١٨٤٠، خطط رجل البقاء بعيدًا لمدة عام وترك لزوجته منونة تكفي لتلك المدة، لكنه غاب بالفعل لمدة ثلاث سنوات. ولم تتمكن زوجته من المطالبة بالنفقـة غير المدفوعة، لأن المبلغ المستحق لم يكن قد تحدد رسميًّا (٢٥). وبما أن النساء في الطبقة العليا عادةً ما يكون لديهن وسائل معيشة كافية خاصة بهن، والنساء العاملات في الأغلب قادرات على إعالة أنفسهن، يبدو أن عدم الإعالـة شكل صعوبة كبرى النساء من الطبقة الوسطى. فالالتزام بالطاعة يتطلب منهن البقاء في البيت حتى لو كان الزوج بعيدًا. والمرأة التي تخرج للعمل دون إذن زوجها تصبح "ناشزة"، ولا تستحق النفقة (٢٦)، كما قد تفقد سُمعتها إذا أصبحت على اتصال منتظم برجال من غير أقاربهن. كما المرأة التي تهجر زوجها وتنتقل للمعيشة مع والديها أو أقارب آخرين تصبح ناشزة أيضًا وتفقد حقها في النفقة (٧٧). لم يقبل النظام الشرعى منطق عائشة تيمور بأن السلطة الزوجية للرجال يجب أن ترتبط بوفائهم بجميع التزاماتهم، لكنه جعل حق المرأة في الإعالة يتوقف على طاعتها لزوجها.

وجدت بعض النساء وسائل لدعم أنفسهن وأطفالهن أثناء البقاء في المنزل والحفاظ على وضعهن كزوجات مطيعات. فقد أعالت إحدى النساء نفسها وأطفالها

لأكثر من شهر من مواردها الخاصة عندما كان زوجها بعيدًا، ولكن في غياب حكم أو اتفاق مسبق يحدد مبلغ النفقة، لم يكن يحق لها الحصول على تعويض. وتُركت امرأة أخرى دون إعالة لمدة عام ونصف ولجأت إلى الاقتراض لإعالة نفسها. ولم تتمكن أيضًا من تحصيل أي متأخرات نفقة بعد عودة زوجها بسبب عدم وجود حكم أو اتفاق مسبق. وكذلك لم يكن زوجها مسئولاً قانونا عن الديون التي تكبدتها. وسمح قاض لزوجة تركها زوجها دون نفقة على مدى عامين كاملين بالحصول على بعض المستحقات التي كان يدين بها لها، وتمكنت زوجة أخرى من بيع بعض السلع التي تركها زوجها معها. ومع ذلك، عندما ذهب محمد أفندي إلى إسطنبول وترك زوجته وأطفاله معدمين، لم يُسمح لها بتصفية ممتلكاته العقارية (٢٨).

وتستطيع المرأة التي تركها زوجها بدون نفقة تقديم التماس إلى المحكمة لتحديد المبلغ اليومي المستحق لها، حتى يبدأ في التراكم كدين (٢٩). نسساء كثيرات فعلن ذلك، لكن هذه الأحكام مكنتهن فقط من مقاضاة أزواجهن عندما يعودون، إذا عادوا. لكن الجهل بالقانون، والخوف من الفضيحة، والياس من عودة الروج الغائب، ربما تسببت في عدم ذهاب بعض النساء إلى المحكمة على وجه السرعة، ولكن عند التأخر لشهر أو أكثر، كن يفقدن حقهن في المطالبة بالمتأخرات عن تلك الأيام (٢٠). ويشير طول الفترة الزمنية التي تنتظرها بعض النساء قبل الذهاب إلى المحكمة إلى أنها كانت الملاذ الأخير، بعد أن استنفذن مواردهن الخاصة أو دعم عائلاتهن. بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على فرار رجل واختفائه، تاركًا ورجته وشقيقته دون إعالة، حصلت المرأتان على حكم يحدد النفقة التي يستحقانها، لكن لم يكن لهما المطالبة بالمبلغ غير المدفوع حتى ذلك الوقت. انتظرت المرأة أخرى سبع سنوات قبل الحصول على حكم يحدد لها قيمة النفقة (٢٨).

وعلى الرغم من أن تطبيق المذهب الحنفي جعل من الصعب على النساء تحصيل النفقة غير المدفوعة، فقد تهيأت كثيرات لهذا الوضع عن طريق اللجوء إلى المحاكم لتحديد المبالغ المستحقة لهن كاحتياط في حالة هجر الزوج أو عدم الإنفاق عليهن في المستقبل. وفتاوى العباسي ليست ممثلة من الناحية الإحصائية لجميع القضايا التي رفعت إليه، ولكن في الفصل المتعلق بالنفقة، كانست السدعاوى

التي رفعتها النساء طلبًا لتحديد النفقة المستحقة لهن ولأطفالهن، أثناء وجود الـزوج ورغم أن الزواج لا يزال قائمًا، أكثر بكثير من الدعاوى المرفوعـة بعـد الهجـر. لا تقدم الفتاوى سوى القليل من التفاصيل، لكن بعضها تقول: إن المرأة ذهبت إلـى المحكمة لإثبات النفقة المستحقة لها بعد مشاجرة مع زوجها (۱۸۸). وقد شجعت لـوائح عامي 1880 و 1897 هذه الإستراتيجية حيث طلبت أدلة موثقة للـدعاوى المتعلقـة بالزواج والطلاق. وكانت الزيجات والمهور تدون في سجل "المـأذون" فـي ذلـك الوقت، ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للنفقة.

في سجل المرافعات الخاص بمحكمة الدقهلية الشرعية لعام 1899، كانت هذه الدعاوى الوقائية هي الأكثر شيوعًا، حيث شكلت أقل قليلاً من ثلث جميع القهضايا المدونة (٨٣). وتقدم هذه الإجراءات تفاصيل أكثر من الفتاوي وتعطينا معرفة أفضل فيما يتعلق بإستراتيجيات المرأة. في شهر يناير، رفعت صديقة، ابنة محمد البحري، دعوى على على محمد سراج الكاتب، في المنصورة، تثبت أنهما متزوجان ولديهما ابن عمره عام واحد. وطالبت بأن يعطيها زوجها مسكنًا شرعيًّا ونفقة لنفسها والبنها. اعترف "على" بصحة شهادتها ووافق على توفير المسكن والنفقة (٨٤). وفي شهر يونيو، سعى محمد محمد الكاشف، شيخ عزبته الزراعية الخاصة، وهي جزء من قرية شبر اهور، وزوجته حنيفة، ابنة إبر اهيم، سمعي إلى تأسيس سجل رسمي للنفقة المستحقة لها ولبناته الثلاث، والتي قُدرت شهريًّا بـــ 6 كيلات من الحبوب، نصفها من القمح ونصفها من الذرة، بالإضافة إلى 50 قرشًا، ويكون ثلث ذلك لها والثلثان المتبقيان لأطفالهما. وبالنسبة للثياب، عليه أن يعطيهن ثمانية قروش في السنة، كما كان عليه توفير مسكن شرعى لحنيفة. وأخيرًا، قالت: إن مؤخر مهرها يبلغ 600 قرش. وأكد محمد كل ذلك، وطابت حنيفة من المحكمة تسجيله. لكن القاضي رفض هذا الطلب باعتباره غير صالح من الناحية الـشرعية، حيث لم يكن هناك نزاع و لا شيء مخالف للقواعد في تفاصيل الشهادة (<sup>٥٥)</sup>. ويسشير رد القاضى إلى أنه كان من الضروري أن تقاضى المرأة زوجها من أجل الحصول على حكم يحدد النفقة المستحقة لها والأطفالها. كان خطأ حنيفة أنها لم تستخدم تلك الإستراتيجية. بعد شهر من ذلك، كانت سيدة بنت أحمد الصنوبي يمثلها أخوها محمد أفندي في مقاضاة زوجها إبراهيم ليلى العطار. وطالبت زوجها بأن يوفر لها ولأولادها مسكنًا شرعيًّا، ونفقة، وملابس، وأن يتم تسجيل ذلك قانونًا. وشهدت أن أطفالها بهية البالغة خمس سنوات، ومحمد، ثلاث سنوات، وحفيظة، رضيعة. اعترف إبراهيم بزوجته وأولاده وقال إنه يستطيع توفير السكن. لكنه ادعى أنه فقير وغير قادر على دفع أكثر من قرش ونصف يوميًّا للنفقة. أجل القاضي قراره في القصية وانتدب اثنين من وجهاء المدينة للنظر في أحوال الزوج وتحديد ما إذا كان موسرًا، أو متوسط الحال، أو فقيرًا. وخلص المندوبان إلى أنه ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ويجب أن يدفع يوميًّا أربعة قروش، نصفها للأطفال، وأن يدفع للملابس 75 قرشًا كل ستة أشهر، ثلث ذلك للأطفال. وأمره القاضي بأن يفعل ذلك (١٨). هذا مثال جيد للطريقة التي كانت المحكمة تحدد بها "معدّل المثل" بالنسبة للنفقة.

حصلت النساء اللواتي أقمن هذه الدعاوى على ضمان شرعي بأنه حتى لو انقطعت النفقة ليوم واحد فسيتم احتسابها كدين على أزواجهن، وربما تكون تجربة اللجوء إلى الطرق القضائية، التي كانت علنية، قد ردعت بعض الأزواج عن التنصل من مسئولياتهم. علاوة على ذلك، فإن النساء اللواتي أقمن هذه الدعاوى غالبًا كان لهن أطفال، وكان يمكن لهن ضمان اعتراف أزواجهن بهم وإدراجهم في قرار النفقة.

معظم الأزواج في هذه القضايا كانوا يمثلون الطبقة المتوسطة من المجتمع المدني. وكانت نفقتهن اليومية في حدود من قرش واحد إلى قرشين، مقارنة بالمبلغ الذي حُكم به للله "سيدة"، وكان معظم الرجال حرفيين أو يعملون بتجارة التجزئة، إلى جانب حفنة من العمال والمهنيين. ويبدو أن كثرة عائلات الطبقة الوسطى فلي هذه القضايا يشير، مرة أخرى، بأن عدم النفقة لم يكن مشكلة كبيرة بالنسبة لنسساء الطبقة العليا. كانت نساء الطبقة الوسطى مهتمات بالحفاظ على مكانتهن كزوجات مطيعات وعلى احترامهن من خلال إظهار سلوكيات محتشمة. ربما انشغان بأشغال الإبرة، ولكن لا يعملن خارج المنزل، ومن الجدير بالذكر أن "سيدة"، زوجة العطار، جعلت شقيقها ينوب عنها في المحكمة بدلاً من المغامرة بالذهاب إلى هناك

بنفسها. أما نساء الطبقة العاملة والفقيرات فكن يخرجن بالضرورة للعمل من أجل المساهمة في الدخل المعيشي لأسرهن، ولكن عائشة تيمور وملك حفني ناصف انتقصتا من قدر مثل هؤلاء النساء اللواتي كن يظهرن علنًا ويتعاملن مع رجال خارج دائرة القرابة، كما وصفتاهن بسوء الأخلاق.

## الأزواج الغائبون والمفقودون

في إطار علاقة النفقة مقابل الطاعة، شكل الزوج الغائب أو المفقود مسشكلة مماثلة لعدم النفقة والهجر، حيث كانت هذه الحالات أيضنا تُحرم فيها النساء المتزوجات وغيرهن من الأطفال والأتباع من النفقة المستحقة لهم. كان الأزواج الغائبون والمفقودون موضوعًا ثابتًا في الفقه قبل مرحلة الاستعمار، وتشهد فتاوى العباسي على أنها قضية مستمرة في القرن التاسع عشر. في النصوص الفقهية، كانت الأمثلة المعطاة تختص بتجار وحرفيين مسافرين، وعمال التراحيل، والحُجاج الذين تركوا منازلهم وزوجاتهم دون أن يُسمع عنهم لفترات طويلة أو الذين اختفوا دون ترك أثر. وبالإضافة إلى ذلك، في مصر القرن التاسع عشر، كان الجنود وموظفو الخدمة المدنية يتم تعيينهم بعيدًا عن بلادهم، وأدى العمل العسكري في الخارج إلى تزايد عدد الرجال المفقودين.

ومن خلال نظام التعددية الشرعية في أحكام الزواج، تستطيع المرأة التي كان زوجها متغيبًا أو مفقودًا، أن تطلب التطليق أمام قاض شافعي أو مالكي، ويعلن القاضي المالكي أن زوجها مات، إذا كان قد اختفى دون أن يترك أثرًا لمدة أربع سنوات. لكن أحكام المذهب الحنفي لم تقدم مثل هذا التيسير. حيث لم يكن يُسمح بالتطليق بسبب عدم النفقة أو الهجر، ولم يكن يجيز إعلان الغائب ميتًا حتى يبلغ تسعين عامًا. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، وفقًا لما نراه من فتاوى العباسي، نجحت السلطات المصرية نجاحًا شبه كامل في قمع منح أحكام التطليق لزوجات رجال غائبين أو مفقودين. أشار عدد قليل من قرارات المفتي إلى مثل هذه الأحكام، وكلها تم إبطالها (٢٨). ومن المفارقات أن الالتزام بتطبيق المذهب الحنفي كان أكثر صرامة في مصر من بقية أنحاء الدولة العثمانية، حيث سمحت

الحكومة الإمبريالية باتخاذ قرارات بما يتفق مع المذهب الخاص بالمتقاضين في حالات الهجر وعدم الإنفاق، واعتمد قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق الصادر عام 1917 على مصادر غير حنفية لتمكين القضاة من تطليق المرأة التي كان زوجها غائبًا والتي لم تتمكن من تحصيل أي نفقة، وكذلك المرأة التي اختفى زوجها لمدة أربع سنوات (٨٨).

لم تتخذ مثل هذه الحلول الوسط في أحكام العائلة عند المسلمين في مسصر. ومع ذلك، في العمل الحنفي - أي الممارسة القضائية - كان من الممكن لزوجية الغائب أو المفقود الإبلاغ بأنها "عرفت عن طريق كلمة قيلت" إما أنه طلقها أو أنه تُوفي، وعلى أساس هذا البلاغ يمكن للقاضي أن يسمح لها بالزواج مرة أخرى بعـــد الانتهاء من فترة العدة. كان هذا خروجًا غير معتاد عن إجراءات المحاكم الشرعية فيما قبل العصر الحديث، والتي كان مطلوبًا فيها شهادة شاهدين لإثبات الحقيقة. ومع ذلك، كان القضاة يقبلون ذلك في مدينة قيصرية في القرن السابع عشر، وفـــي أنقرة في القرن الثامن عشر، وفي القرن الثامن عشر في سوريا-فلـسطين(٢٩). وكانت أنباء الطلاق أو وفاة الزوج مقبولة في المحكمة إذا جاءت من أشخاص جديرين بالثقة وإذا كانت المرأة "مؤمنة بذلك في قلبها" (٩٠). وكان ذلك أيضًا يُطبق في القضاء المصري في القرن التاسع عشر، رغم أن الأدلة التي لدينا حول ذلك جاءت من مواقف انتهت بشكل خاطئ. تحتوى مجموعة فتاوى العباسي على عدد من القضايا المتعلقة بالنساء اللواتي سُمح لهن بالزواج مرة أخرى بعد سماعهن أن أزواجهن الغائبين قد طلقوهن أو أنهم ماتوا، واللاتي ذهبن في وقت لاحق إلى المحكمة عندما عاد أزواجهن الأصليون (٩١). وبالطبع، لا تنجم فتوى إذا كان الطلاق أو وفاة الزوج الغائب قد حدثت بالفعل، وبالتالي فالإجراء القصنائي يسسير على النحو الصحيح. لكن الحالات المطروحة تثير احتمال أن بعض النسساء كن يائسات لدرجة أنهن قدمن ادعاءات كاذبة. من بين ست فتاوى صدرت خلال أعوام من 1849 وحتى ١٨٥٣، كان الأزواج في أربع منها غائبين لفترات تتراوح من سنتين وحتى سبع سنوات.

وأدت مشاركة القوات المصرية في الحروب الخارجية إلى ترك عدد غير محدد من النساء بأزواج مفقودين، وألقى بعض الضوء على ذلك من خلال قضيتين

متشابهتين على نحو لافت للنظر في محكمة المنصورة الشرعية عام 1857. كان جوهر القصمة متشابهًا في كانيهما. كانت امرأة قروية متزوجة من جندي احتياط استدعى إلى الخدمة في بداية حرب القرم (١٨٥٣-١٨٥٦). أبحرت القوات المصرية من الإسكندرية في يوليو عام ١٨٥٣. وبعد مرور عامين تقريبًا في إحدى القضيتين، وبعد عام ونصف في الأخرى، ادعت المرأتان أنهما سمعتا أن ز وجيهما قد لقيا حتفهما ثم تزوجتا مرة أخرى. وعندما عاد الزوجان الأصاليان واكتشفا ما حدث، رفعا الموضوعين إلى المحكمة. وفي كلتا القصيتين، قصت المحكمة بأن الزيجة الأصلية لا تزال سارية، وأن الزواج الثاني باطل، لكن النسساء لم يخضعن لأي عقوبات لأن القضاة وجدوا أنهما تصرفتا بشكل عفوي بناء علي معلومات خاطئة <sup>(٩٢)</sup>. ومع ذلك، ففي إحدى الحالات، قدمت المرأة وصيفًا مفيصلاً إلى حد ما حول كيفية وصول نبأ الوفاة المزعومة لزوجها، فقالت إن رجلاً في قرية مجاورة تلقى رسالة من جنديين جاءا من قريتها هي وزوجها. وطلب زوجها من المحكمة استدعاء الرجلين اللذين أنكرا أي معرفة لهما بالرسالة. وأحيلت القضية إلى مفتى المنصورة، الشيخ محمد الطاهري، الذي لم يرغب في متابعة احتمال أن قصة الرسالة ملفقة والذي قبل شهادة المرأة بأن تـصرفها مبنــى "على خبر وقع في القلب موقع الصدق"(٩٣). لا نستطيع معرفة مدى تكرار استغلال زوجات الرجال الغائبين والمفقودين لهذه الممارسة الحنفية الشرعية لتحرير أنفسهن من زيجات برجال غائبين أو مفقودين، ولا مدى تكرار قيام امرأة باختراع قصمة لهذا الغرض. لكن من الواضح أن النساء المتزوجات، اللائي كسان لسديهن أزواج غائبين أو مفقودين لفترة طويلة، كن يعانين حالة صعبة من الضيق. كان الأف ضل لهن أن يكن أرامل حتى يمكن لهن الزواج مرة أخرى.

## دور ولي النكاح والمرأة التي تزوج نفسها

كان تطبيق المذهب الحنفي في المحاكم الشرعية يعني دعم سلطة شبه مطلقة للأب والجد للأب لترتيب زواج الأطفال القاصرين (٩٤). لكن ذلك لـم يكـن مثيـرًا للجدل نسبيًا لأن المذاهب الأخرى لها أحكام مماثلة. فالقاصر يمكنها أن تـرفض زواجًا يرتبه شخص آخر غير والدها أو جدها لأبيها، ولكن عليها أن تعترض وقت

إبلاغها بخطبتها. وتوضح تجربة هدى شعراوي نوع الضغط الذي كانت تتعسرض له الفتيات القاصرات في الطبقة العليا لإقناعهن بقبول زواج رتبه ولي غير جبّار ليس هو الأب أو الجد للأب. اتفق فقهاء المذاهب الأربعة جميعًا على أن الرجال يصبحون قادرين على التعاقد على زيجاتهم الخاصة في سن الرشد، ومع ذلك فلم يكونوا يفعلون ذلك دائمًا في ظل ثقافة السلطة الأبوية القوية للعائلة في القرن العشرين. ومن الأمثلة على ذلك زواج محمد على علوبة في عام 1904. حيث تولى والده مسئولية العثور له على عروس ثم قام بكتابة عقد الزواج مع والدها.

تعامل المذهب الحنفي مع المرأة البالغة تقريبًا مثل الرجل، حيث سمح لها بالتفاوض وعقد زواجها بنفسها دون اللجوء إلى الولي أو حتى الحصول على إذنه. وتعارضت هذه القاعدة الشرعية مع الثقافة الأبوية للعصر الذي كان الآباء فيه يفترضون أن لهم حق ترتيب زواج الأبناء البالغين، ناهيك عن البنات، ومن ثم كان تزويج البنت لنفسها قضية مثيرة للجدل بشدة. وكثير من الفتاوى في فصل الزواج بكتاب الفتاوى المهدية للعباسي تختص بمحاولة أب إجبار ابنته البالغة على قبول زواج رتبه لها، وهو أمر لم يكن باستطاعة الأب فعله شرعيًا (٩٥).

أما الفتاوى التي تؤيد حق المرأة البالغة في تزويج نفسها ضد رغبات والدها أو أقرباء من العصب فهي كثيرة بنفس القدر تقريبًا (١٩٠). ويُعد عدد الفتاوى هنا علامة على مدى إثارة القضية للجدل، وليس كثرة حدوث المستكلة. إن الأسباب التي تجعل المرأة ترتب زواجها وتتعاقد عليه بنفسها خاضعة للتخمينات. لم يكن هناك ما يمنع امرأة فقيرة و/أو امرأة ليس لها أقارب من ترتيب زواجها بنفسها، الأمر الذي قد يفسر زواج نساء أحرار من عبيد في القرى الأربع. كما يمكن للأرملة أو المطلقة التي تمتلك بعض الدخل أن تتصرف أيضًا بشكل مستقل عندما تتزوج مرة أخرى، وفي تحدّ لرغبات الأقارب من العصب الدذين يسعون إلى التحكم في اختيارها والتصرف في ثرواتها. كان احتمال ممارسة مثل هذا الامتياز لدى النساء من الطبقات الوسطى والعليا اللائي يتزوجن للمرة الأولى أقال كثيرًا، لأنهن كن أكثر من يخسرن إذا فعلن ذلك. لم تكن لديهن فرصة مقابلة زوج

محتمل، وكان المعتاد بالنسبة لامرأة شابة أن يزوجها والدها. ووفقًا لما ذكره علوبة، كان الرأي العام في منتصف القرن العشرين لا يزال يدعم أن على الابنة قبول قرار والديها بزواجها، فهما يُعتبران الأكثر قدرة على تقييم العريس المحتمل وعائلته. وربما كان عدم وجود وسائل معيشة مستقلة والخوف من القطيعة العائلية يؤدي إلى منع معظم الشابات من اختيار العريس باستقلالية.

ورغم أن النظام القضائي كان يؤيد حق المرأة الراشدة في تزويج نفسها، فقد كانت ترتيبات اختيار زوج بشكل مستقل تخضع لهنفس الهشروط المطبقة على الزيجات التي ينظمها الأوصياء، أي إن المهر يكون بنفس معدل المثل لشخص من نفس المستوى وأن يكون العريس كافيًا أي مناسبًا من ناحية المكانة الاجتماعية. فالشخص المؤهل للتصرف باعتباره وليها يمكن أن يعترض على تزويجها لنفسها بناءً على هذه القواعد. وحيث كان من الممكن تعديل مقدار المهر بسهولة، ولكن ليس المكانة الاجتماعية للعريس، فقد استمع المفتي في كثير من الأحيان إلى قضايا تختص بعدم الكفاءة، أو زيجات تعاقدت عليها نساء مع رجال غير أكفاء (١٧).

أدت قاعدة الكفاءة في الزواج إلى قصر اختيار الزوج على من يكون في مكانة مكانة مكافئة أو أعلى من العروس. يمكن لجارية معتوقة أن تتورج من سيدها السابق، لكن يمكن منع امرأة تنتمي إلى الطبقة الوسطى المحترمة من السزواج برجل يمارس مهنة حقيرة أو غير نظيفة، وقد تُمنع امرأة من الأشراف – مثلاً، من نسل النبي – من الزواج من عامة الناس (٩٨).

لم يكن هذا الموضوع يثير اهتمام السلطات، التي لم تحلم أبدًا بإنشاء نظام للتحقيق في مدى ملاءمة مكانة العرسان. عندما أنشئ نظام تسجيل الزواج في عام 1880 صدرت تعليمات لمن عُينوا في مهنة المأذون بالتأكد من أن العروس غير متزوجة أو تقضى فترة العدة. وكان والد المرأة التي تزوج نفسها أو ولي آخر من العصب، هو الذي يحق له تقديم اعتراض ضد اختيارها للعريس. فإذا لم يفعل أو إذا أعطى موافقته على الزواج، فإن الزواج يعتبر صحيحًا. ولكن إذا تمكن من إثبات عدم كفاءة العريس، فسيتم إبطال الزواج.

كانت هذه المسائل الشرعية حاضرة في قضية النزواج السشهيرة للصفية السادات وعلى يوسف عام 1904. كانت صفية ابنة الشيخ عبد الخالق السادات، شيخ طريقة الوفائي الصوفية (شيخ السجادة الوفائية)، وكان "على" رئيس تحرير جريدة المؤيد. كان الشيخ السادات يؤول نسبه للنبي، بينما كان على يوسف من أصول متواضعة. اعترض الأول على الزواج على أساس عدم كفاءة العريس وربح قضيته في المحكمة، رغم أنه تصالح فيما بعد مع على يوسف، وسمح لمه وصفية بالزواج من جديد. وتشير تصرفاته إلى أنه كان مدفوعًا بالرغبة في تأكيـــد سلطته الأبوية وليس اهتمامًا بمدى كفاءة العريس. وعلى أية حال، فقد أسىء فهم هذا الحادث الدرامي بشكل مختلف كدليل على قدوم الزواج الرومانسسي؛ وعلى اتجاه جديد للنساء بتحدي السلطة الأبوية من خلال تأكيد الحق في اختيار أزواجهن، وعن الشخصية الذاتية العصرية لصفية (٩٩)؛ ويفترض التفسير إن الأوليان أن قيام صفية بتزويج نفسها أمر غير مسبوق، ولكن هذا الزواج وقضية والدها يشبهان إلى حد كبير قضايا القرن السابق. وقد جادلت سميرة حاج Samira Haj لتبرهن على أن إصرار صفية على أنها كانت "بالغة ورشيدة ومالكة الأمر نفسى" قد عبر عن خطاب عصري حول "الحقوق والذاتية الفردية". ومع ذلك، في الفقه المالكي، فإن المرأة البالغة التي وصلت إلى سن الرشد (البالغة الرشيدة)، ونتيجة ذلك تكون لها الأهلية القانونية الكاملة، كانت توصف بأنها "مالكة لأمر نفسها"، أي إنها مستولة عن نفسها أو عن شئونها(١٠٠). في المذهب الحنفي، استخدمت مصطلحات مماثلة لوصف المرأة التي فوض لها الحق في الطلاق، كما رأينا. وهكذا استخدمت صفية لغة مألوفة لتأكيد حقوقها في الشريعة، وليس للتعبير عن وعي جديد. ومع ذلك، وكما أشارت سميرة حاج وآخرون، فإن هذا الحادث أثار جدلاً عامًّا في الــصحافة الشعبية حول الاختيار في الزواج، وعبّر هذا الجدل عن تــوترات تولــدت نتيجــة التغير الاجتماعي.

# "أزمم الأسرة" وافتقاد الرجال للشعور بالمسئولية

وبمجرد تعريف الأسرة النواة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، وأن مصير الأمة مرتبط بها، لم تعد مناقشة الأسرة تدور حولها فقط. كانت أزمة

الأسرة تُستخدم كاستعارة مجازية في التصوير والرواية في فرنسا أواخر القرن الثامن عشر، وقد رأت لين هنت Lynn Hunt أن هناك علاقة بين الهجوم على الحكم الملكي الديكتاتوري المطلق قبل الثورة الفرنسية ومعارضة المسلطة الأبوية الاستبدادية. كانت أزمة الأسرة موضوعًا أساسيا في الأدب العثماني المتأخر، وقد توصل دوبن وبيهار إلى استنتاج مشابه بأن نقد العائلة كان طريقة آمنة للتعبير عن الاستياء من الظروف السياسية والاجتماعية في عصر المسلطان عبد الحميد. وذهبت دنيز كانديوتي خطوة أبعد بافتراض أن الانتقادات للعائلة التركية في العصر العثماني وفي مرحلة الجمهورية المبكرة كانت طريقة "للتعبير عن أخلاق جديدة وخطاب جديد حول تنظيم العلاقة بين الجنسين"، وكشفت أفسانه نجمابادي، في لفتة تعبر عن التحية للين هنت، وجود "قصة حب العائلة للقومية" في خطاب حول العائلة الإيرانية عند منعطف القرن (١٠٠١).

وفي مصر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، الحظت ماريلين بوث روابط متعددة بين الخطاب العائلي والخطاب القومي، وجادلت ليزا بولارد بأن الأسرة كانت "إطارا" لمناقشة القضايا الوطنية، ورأت ميرفت حاتم أن كتاب عائشة تيمور نتائج الأحوال يربط بين العلاقات الزوجية والعلاقات السياسية (١٠٢). لكن المصريين لم ينتقدوا العائلة بدلاً من النظام السسياسي لأنهم، على عكس إيران أو العاصمة العثمانية، كان النظام الذي يعارضونه نظامًا استعماريًّا. هنا كان خطاب الأسرة العصرية يهدف إلى التحسين الاجتماعي، وكان موضوع أزمة الأسرة مرتبطًا بعدم قيام الرجال بمسئولياتهم في علاقة النفقة مقابل الطاعة. لقد أثبتت عائشة تيمور في مرآة التأمل أن أزمة العائلة تسبب فيها رجال غير مسئولين لا يرغبون في إعالة زوجاتهم، كما نددت زينب فواز وملك حفسي ناصف بقيام الرجال الهوائبين متعددي الزوجات بهجر الزوجة والأطفال. وكثيــرًا ما كتب محمد عبده عن الرجال المفتقدين للشعور بالمسئولية، الذين يتزوجون أكثـر من زوجة ويطلقون في نزوة وفق أهوائهم. إن الحطام الذي يتسببون فيه للحياة الأسرية ضار بالأمة (١٠٣). كما طرح أنصار إصلاح أحكام العائلة عند المسلمين أنه لا يمكن تفادي الأزمة العائلية أو على الأقل البوادر المهددة بها، إلا بتغييرات قانو نية محددة. كان الكتّاب الذكور غالبًا ما يصورون هذه الأزمة باعتبارها أزمــة أخلاقيــة في الأساس. كان أحد المكونات الرئيسية لعلاقة النفقة مقابل الطاعة فكرة أن النساء لا يستطعن إعالة أنفسهن؛ فتلك مسئولية الرجال. والرجال الذين يتهربون من هــذه المسئولية يتركون زوجاتهم وأطفالهم وغيرهم ممن يعتمدون عليهم لحمل مــسئولية أنفسهم. وأدى ذلك إلى تفتت العائلات ووقوع النساء والأطفال في الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يُتركن دون إعالة أو إشراف يمــتان تهديــدًا للنظــام الأخلاقي. وكما يقول محمد عبده في تعبيره عن ذلك، إن فشل الرجال فــي إعالــة زوجاتهم وأطفالهم أدى إلى "فساد" و"تدمير أخلاقي" و "أفعال شــريرة" انعكــست على الأمة بأكملها (١٠٠٠).

لم يكن فشل الرجال في الإنفاق على زوجاتهم ظاهرة جديدة. في عصصر محمد علي، وردت شكاوى متكررة من فلاحات يشكين على نحو روتيني إلى المسئولين العثمانيين –المصربين من عدم قيام الزوج أو الروج السابق بالوفاء بالنفقة، واستجاب المسئولون بتوجيه تهديدات للرجال لحثهم على الدفع (١٠٠٠). كان الخوف من النساء اللائي يفتقدن النفقة والإشراف وراء بعض الانتقادات للتجنيد العسكري، كما يتضح من تأكيد جيمس أوجسطس سانت جون St. John بأن تجنيد الرجال "حكم" على زوجاتهم وأطفالهم بالفقر والعوز، أو إلى اللجوء لمعيشة بائسة من أجر الدفل والرذيلة". يسوقهم "إلى الفقر والعوز، أو إلى اللجوء لمعيشة بائسة من أجر الدفل والرذيلة". وفحات وبنات الجنود "سوف يصبحن في ضياع لا منجى منه: وهكذا تفككت تمامًا عائلات كثيرة "(٢٠٠١). وفصل ذلك في مكان آخر:

إذا تركت زوجاتهم لفترة قصيرة بدون إشراف، فسوف نتزلق بسهولة إلى البغاء؛ وهو رأي العديد من الأشخاص في البلاد، أنه عندما يعبود جنبود إبراهيم باشا من سوريا، سيجدون جميعهم زوجاتهم بين "العوالم". وعلي الرغم من أن تلك التأكيدات المنتشرة بشدة تحمل مبالغات بالضرورة، فإنه من المؤكد أن النساء المبصريات فاسقات بالطبيعة. كل مظهرهن وحركاتهن تدل على ذلك. حتى إن مشيتهن خليعة وغير محتشمة، وهن ينظرن إلى الغريب بنظرة شهوانية للغاية حتى إنه من المصعب عدم اكتشاف طبيعة مقصدهن (١٠٧).

"رأي العديد من الأشخاص في البلاد"، هـو رأي العثمانيين المصريين، والمصريين، من الطبقة العليا المدنية، وربما الأجانب، وهؤلاء هم مصدر معلومات سانت جون. كان سانت جون كاتبًا استهدف جمهورًا شعبيًّا ليس له معرفة باللغة التركية أو العربية (۱۰۰۸). ولا يوجد دليل في نصه على أنه تحدث مـع أي مجندين أو نساء قرويات، مع ذلك كان بصره حادًّا بما يكفي لكـشف فـسوقهن!! (۱۰۰۹). مما لا شك فيه أن التجنيد الإجباري أدى لترك بعض النساء في حالة مـن الفقر، الكن مصادر سانت جون الذين قدموا له المعلومات، كانوا يتصورون تأثير التجنيد على عائلات الفلاحين ضمن الإطار الضيق لعلاقة النفقة مقابل الطاعة، التي عائلات الفلاحين ضمن الإطار الضيق لعلاقة النفقة مقابل الطاعة، التي يعملن؛ وأن الأزواج الغائبين، بما في ذلك المجندين، ملزمون شرعيًّا بإعالية زوجاتهم وأطفالهم؛ وأنه في ذلك الوقت كانت المرأة قادرة على طلب التطليق والزواج مرة أخرى إذا فشل زوجها في إعالتها هي وأطفالها أو أصبح مفقودًا.

كانت مخاوف سانت جون ومصادر معلوماته حول عوز النساء تدين بالكثير لشبح الفجور الذي اعتقدوا أنه يؤدي إليه، والقواعد المزدوجة لهذا القلق هو افتراض أن المرأة ذات ميول جنسية قوية، وافتراض عجزها عن إعالة نفسها مسن خلال عمل مشروع. وكان نفس المفهوم عن الخطر الأخلاقي صدورة مجازية مستخدمة في معظم المقترحات المتعلقة بإصلاح أحكام العائلة عند المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، تم تناول الصعوبات الناجمة عسن الأزواج المفقودين في مقال غير موقع في صحيفة الآداب عام ١٨٨٩ (١١٠٠). أشدر المقال تحديدًا إلى مشكلة زوجات الجنود الذين فقدوا في حرب القرم والحروب اللاحقة في أثيوبيا والسودان. حدد المقال جوهر المشكلة في أحكام المذهب الحنفي، "الذي عليه العمل في بلادنا اليوم بحكم النظام الذي قضى بلزوم الفتيا والحكم بمذهب الحنفية الأعظم"، وناشد الحاكم بالسماح للقضاة الشافعيين والمالكيين بتطبيق أحكام مذاهبهم في حالات الأزواج المفقودين. وإلا فإن زوجات المفقودين سيعانين من الفقر مع احتمال تعرضهن لعواقب أخلاقية وخيمة. "فإنهن ناقصات عقل وديسن من الفقر مع احتمال تعرضهن لعواقب أخلاقية وخيمة. "فإنهن ناقصات عقل وديسن لا يبعد أن يخلعن بيد الحاجة ثوب الشرف والعفة"(١١١).

وقد تولد المزيد من القلق والتعليق حول الأحداث إلى حد بعيد بسبب فــشل الرجال في الوفاء بمسئولياتهم في علاقة النفقة مقابل الطاعة بالإنفاق على من يعولون. ويمجرد أن يحدد القاضي مبالغ النفقة المستحقة ويأمر بالدفع، تتراكم مبالغ النفقة غير المدفوعة مثل أي دين آخر، ويمكن أن يُسجن رجل بسبب عدم السداد ما لم يتمكن من إثبات أنه كان فقيرًا وغير قادر على الدفع. وقد أدرج ذلك الحكم الشرعى في اللائحة الإجرائية لعام ١٨٥٦ (١١٢). وكبديل للسجن، يمكن للمرأة التي أخفق زوجها أو زوجها السابق في دفع النفقة المستحقة عليه، أن تطلب الحجز على أجره أو ممتلكاته، ولكن فشل السلطات المدنية في تنفيذ أو امر المحاكم الـشرعية كان مسألة دائمة. في عام ١٨٨٤، أشارت وزارة العدل إلى فيشل المستولين والشرطة في الأقاليم في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية(١١٣)، وفسى تقريره حول إصلاح المحاكم الشرعية بعد ستة عشر عامًا، أكد محمد عبده أن التطبيق العشوائي الأحكام المحكمة الشرعية، بما في ذلك أوامر دفع النفقة، هو أحد العيوب الخطيرة في النظام القضائي. وكتب يقول: إن السلطات الإدارية لم تتدرب كما ينبغي ولم يتم إعدادها لتتفيذ أحكام المحاكم الشرعية، ونتيجة لذلك لا يتم تنفيذ أكثر من واحسد بالمائة منها. ولمعالجة هذا القصور اقترح المقال منح المحاكم الشرعية القدرة على فرض أو امرها مباشرة من خلال المحضرين (١١٤).

واستمر التعبير عن القلق بشأن فرض أحكام المحكمة الشرعية في القرن الجديد. في أبريل ١٩٠٣، نشرت مجلة الأحكام الشرعية مقالها الافتتاحي حول "إهمال" السلطات المدنية لأحكام المحاكم الشرعية، مع إعادة طبيع الفقرات ذات الصلة من تقرير محمد عبده (١١٥).

وفي عام ١٩٠٩، قدم أربعة من أعضاء الجمعية العمومية الاستشارية مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب بإنشاء مكتب في كل محكمة إقليمية لتنفيذ دفع النفقة والقضايا ذات الصلة. كما استغل الشيخ عبد الرحيم الدمرداش(١١٦) المناسبة للإشارة إلى قيود المذهب الحنفى:

في بلادنا هذه مسائل يمكن أنه لا يوجد نظيرها في غيرها وذلك أن الرجال لا يراعون عهد الله في النساء فيتركونهن بلا نفقة ولا منفقة فتبقى الزوجات على حال ربما اضطرهن والعياذ بالله إلى ما لا يرضاه ومذهب

السادة الحنفية إنما يأمرهن بالاستدانة على أزواجهن وهي غير ميسورة الآن لعدة أسباب لا تخفي وفي مذهب الشافعية والمالكية سعف لأمثالهن فتجب معاملتهن بأحد هذين المذهبين لأنهما من مذاهب الإسلام التي اتبعها الأكثرون من أهل هذه الديار... وإنه مما يقتضيه الزمان (١١٧).

هنا أيضًا، أثار الدمرداش شبح انزلاق النساء إلى مسار غير أخلاقي نتيجة عدم قيام الزوج بالإنفاق. واقترح مثل عبده، أن مشكلة عدم الإعالة يمكن معالجتها بالرجوع إلى أحكام المذهبين الشافعي والمالكي، وكلاهما يحتسب استحقاق متأخرات النفقة منذ بداية توقف الإنفاق ويسمح بالتطليق بسبب عدم الإنفاق. وفي إحدى المذكرات الأخرى قال محمد الشناوي بك: إن عدم تتفيذ أو امر المحكمة لدفع النفقة يؤثر بوجه خاص على النساء الفقيرات، وبالتالي يمكن أن يودي إلى "الخروج عن حدود الدين وارتكاب الإثم وفساد الأخلاق "(١١٨).

في العام التالي قدم عضو آخر في الجمعية، هو إبراهيم أفندي الجارم، مذكرة مماثلة لمجلس الوزراء مقترحًا تمكين المحاكم الشرعية من تنفيذ أحكامها بنفسها. ووصف في المذكرة الخطوات التي يتعين على المرأة اتخاذها لتلقى متأخرات النفقة أو، في حالة عدم حدوث ذلك، لتقوم بالحجز على أجور زوجها أو ممتلكاته. وتبدأ تلك الخطوات بالحصول على حكم من المحكمة الـشرعية يــأمر زوجها بدفع مستحقاتها. وتقوم المحكمة بإخطار زوجها حتى ثلاث مرات، وإذا لـم يستجب على الإطلاق، يتم إرسال أمر المحكمة إلى السلطات الإدارية لاتخاذ الإجراء اللازم. هذا وحده يمكن أن يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع. ولكى يـتم البدء في إجراءات الحجز، على المرأة أن تزود السلطات بمعلومات حول ممتلكات زوجها (١١٩). وكان محمد عبده قد الحظ قبل عشر سنوات أن هناك نفقات مستحقة في كل خطوة في تلك العملية، ومعظم النساء في حاجة إلى خدمات محام أو وكيل، الأمر الذي كان يثنى النساء الفقيرات عن اللجوء إلى المحاكم (١٢٠). أما الرجال الذين كانت زوجاتهم قادرات على متابعة القضية، فكانوا يلجئون إلى حيل مختلفة لتجنب الحجز على أجورهم وممتلكاتهم. وتواطأ العمال مع أصحاب العمل في الادعاء بأنهم تخلوا عن أعمالهم ولم يعد لديهم شيء يمكن الحجز عليه. وقد يسزعم كبير عائلة ممتدة أنه طرد زوجًا عاصيًا، والذي لم يكن يملك شيئًا يمكن الحجز عليه على أي حال، بينما يخفيه في البيت. وربما في وقت لاحق يرتب والده

زواجه من امرأة أخرى، مستخدمًا الموارد التي حرم زوجته الأولى منها. وقد يضع رجلاً يعمل بالتجارة ثروته باسم شريكه، حتى لا يوجد شيء باسمه يمكن الحجز عليه، رغم معرفة الجميع بأنه شريك لذلك الرجل. وكان الموظف المدني النموذجي يتقاضى راتبًا هزيلاً ولكن كان لديه أطفال كثيرون، لذلك إذا كان الحد الأقصى المسموح به من راتبه محجوزًا عليه، فإن المبلغ الباقي لا يكفي لمعيشته ولأو لاده (۱۲۱). وقد خلط عبده في هذه الفقرة المبالغة الزائدة في الخشية من الفساد الأخلاقي والانحياز الطبقي. إهمال الرجال النفقة يجعل النساء والأطفال يموتون جوعًا أو يتسولون في الطرقات. كان الموظفون المدنيون والعمال وعمال اليومية أسوأ الجناة هنا، وبالإضافة إلى هذا فقد تزوجوا من عدة زوجات وأنجبوا أطفالاً كثيرين المغاية (۱۲۲).

ومع ذلك، لم يكن باستطاعة جميع الرجال التهرب من مسئولياتهم. فخلال العقد الذي ركز عليه تقرير محمد عبده ومذكرة الجارم، كانت الجريدة الرسمية تنشر بانتظام إعلانات عن مزادات علنية لبيع الممتلكات التي استولت عليها الحكومة لتسديد متأخرات النفقة وكذلك مؤخر المهر المستحق للمطلقات. في يناير عام ١٩٠١، نشر إخطار نموذجي عن مزاد علني سيقام لبيع ٢٥ قيراطا من الأراضي الزراعية التابعة لمحمد نصر حسونة من قرية البراجيل بمحافظة الجيزة من أجل دفع ٦ جنيهات و ٢٠٠٥ قرشا قيمة نفقة وملابس مستحقة لزوجته شعور، البنة عبد الصمد خليل، حتى منتصف أكتوبر عام ١٩٠٠،

كان عدم قيام الرجال اللامبالين بالمسئولية بإعالة زوجاتهم هو الشغل الشاغل للنخبة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما يُستدل من تقرير محمد عبده حول إصلاح المحاكم الشرعية، والمقالات المنشورة في الدوريات، والمناقشات في الجمعية العمومية. جرت هذه المناقشات بالكامل بين رجال، وقد تشبع تصويرهم لعدم الإنفاق باعتباره مشكلة اجتماعية خطيرة معم مفاهيم خاصة بالنوع ترى أن المرأة ذات قدرات وأخلاق أدنى. وكانت دعاواهم لفرض إجراءات أكثر فاعلية لفرض تنفيذ أحكام النفقة يصحبها تعبير عن الخشية من لجوء النساء اللائي تُركن دون دعم أو إشراف إلى نشاط غير أخلاقي.

أدى التحديث القانوني لنظام المحاكم الشرعية في القرن التاسع عــشر إلــي تغبير في تطبيق أحكام العائلة عند المسلمين، وبحلول نهاية القرن كان طلب التسجيل المدنى يعنى أن هذه التغييرات أثرت على حياة معظم المصريين. حتى العائلات من الطبقة العليا بدأت بجلب شئونها أمام المحاكم بعد الحسرب العالمية الأولى (١٢٤). وأدى التحول من التعدية الشرعية الإسلامية إلى تطبيق المذهب الحنفي لإلحاق الضرر بالمرأة المتزوجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحصيل النفقة المتأخرة، لكن النساء استخدمن المحاكم لعمل تسجيل قانوني لما تستحقه المرأة وأطفالها في حالة عدم الدفع. كان الحصول على المتاخرات أو الحجر على ممتلكات أو أجور الزوج العاصى عملية شاقة، رغم نجاح بعض النساء في ذلك. ولم تتمكن المرأة التي هجرها زوجها أو فقد من التطليق، رغم أن البعض استطعن إقناع القاضى بأنهن تلقين أخبارًا عن وفاة الزوج الغائب أو إعلانه طلاق زوجت. وأدت الصعوبات القانونية التي واجهتها النساء في الزواج إلى عدة مقترحات لإصلاح أحكام الأسرة خلال العقد والنصف السابقين على الجرب العالمية الأولى، وكلها فيما يبدو كانت مستوحاة من المقترحات التي قدمها محمد عبده فسى عسام • ١٩٠٠ كانت تلك المقترحات هي، أو لاً، استخدام أحكام الفقه المالكي والسشافعي ليكون من الأسهل على المر أة تحصيل متأخرات النفقة ولتمكينها من التطليق إذا كان الزوج قد هجرها، أو غاب دون ترك ما يعينها على المعيشة، أو كان مفقودًا. ثانيًا، اقترح محمد عبده وأتباعه منح المحاكم الـشرعية وسائل لتنفيذ أحكامها بشكل مباشر.

كان خطاب أزمة العائلة الذي صحب مقترحات الإصلاح هذه، وجميعها من قبل رجال، مما رفع بشكل مضطرد شبح لجوء النساء إلى نشاط غير أخلاقي فسي حالة افتقادهن للنفقة والإشراف. وأمكن تعديل القانون للتخفيف من مشكلة عدم الإنفاق، ولكن كان سبب المشكلة هو الرجال الذين فشلوا في الوفاء بمسئولياتهم في علاقة النفقة مقابل الطاعة. يفترض هذا الخطاب عالمًا اجتماعيًّا نموذجيًّا يتكون من عائلات مؤلفة من نساء مطيعات وتابعات ورجال يعولونهن، وهو إما يتجاهل واقع النساء العاملات أو اعتبرهن تهديدًا للفضيلة. ولم يكن هذا المنظور مختلفًا كثيرًا عن وجهة نظر دعاة الحياة العائلية من الإناث في أوائل القرن العشرين (١٢٥).

### الفصل الخامس

# تقنين الزواج نشأة القانون المصري للأحوال الشخصية

يروي على باشا رفاعة، ابن رفاعة الطهطاوي، أن الخديوي إسماعيل طلب من علماء الأزهر "تأليف كتاب في الحقوق والعقوبات موافق لحال العصر سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب كتب القوانين الأوروبية". فلما قوبل طلبه بالرفض، توجه الخديوي إلى الطهطاوي، والذي كان من خريجي الأزهر، بأمل أن يستطيع الطهطاوي إقناع رجال الأزهر بمزايا مثل هذا المشروع. لكن الطهطاوي اعتذر قائلاً: إنه يخشى "تكفير مشايخ الأزهر". وبعد عدة عقود، استخدم محمد رشيد رضا هذه الحادثة لتصوير مدى ضيق الفكر الذي كان يغلف المؤسسة الدينية في القرن التاسع عشر، وألقى باللائمة عليهم لمكابرتهم التي أدت إلى تبني القانون الفرنسي في المحاكم الأهلية بدلاً من قائم على الشريعة (۱).

وإذا نحينا هجوم رشيد رضا جانبًا، تبقى لدينا قصة عرض الخديوي بجمع "الحقوق والعقوبات" عند المسلمين على شكل قانون من نوع ما، وهي تبدو قصة صحيحة. قيل: إن مجلس الأحكام والمجالس القضائية كان ينقصها قانون مدني كف، وكثيرًا ما كانت قراراتها تعبيرًا عن الآراء الشخصية لقضاتها. ولا شك أن إسماعيل كان على دراية بالمشروع العثماني، الذي بدأ في ١٨٦٨ واكتمل في ١٨٧٦، لتأليف قانون مدني قائم على الفقه الحنفي، والذي عُرف بـ "مجلة الأحكام العدلية" (Mecelle). لكن حكام مصر كانوا يرغبون في وقاية الحكم الذاتي لمصر، ويفضلون إصدار قوانين تلائم الأحوال المحلية (أما الجهود الأخرى التي بذلها الخديوي لتعزيز عملية التحديث القانوني فقد شملت إحياء دراسة القانون الفرنسي في مدرسة الإدارة والألسن، والتي تأسست في عسام ١٨٦٨، ومنها انفصلت مدرسة مخصصة لدراسة القانون، هي مدرسة الحقوق، عسام ١٨٦٨، كانت

دراسة القانون الفرنسي قد بدأت في مدرسة الطهطاوي للألسن، لكن تلك المدرسة تحولت المي مجرد مكتب للترجمة في ١٨٤١، ثم أُغلقت بعد عشر سنوات. والآن، أثناء السسنوات ١٨٦٦-١٨٦٨، وتحت رعاية الخديوي، راح الطهطاوي وتلاميذه ينشرون ترجمات للعديد من القوانين الفرنسية (٣).

بالإضافة إلى هذه الخطوات، خول إسماعيل كبير نظاره، نوبار باشا، بالتفاوض على إنشاء المحاكم المختلطة بين ١٨٦٧ و ١٨٧٥). كانت المحاكم المختلطة استجابة للتنامي المتزايد في السكان من أبناء القوميات الأجنبية، والذين أصبحوا يسيطرون على الجوانب التجارية والمالية للاتفاقيات غير المنصفة التي فرضت على الدولة العثمانية (الامتيازات الأجنبية)، بما يشمل مصر، والتي كانت تميز الأجانب وتعطيهم وضعية حماية خاصة تعفيهم من القانون المحلى extraterritorial status. وقد بُررت وضعية الحماية على أساس أن القانون غير الأوروبي لا يتماشى مع المعايير القياسية الدولية (أي الأوروبية) للحضارة (٥). ولهذا وُضع القانون المختلط على أساس القانون الفرنسسي، وطُبق على القضايا التجارية والأهلية الخاصة بأفراد من قوميات مختلفة، وأصبح بديلاً عن العديد من الجلسات القضائية القنصلية (١). وبعد إنشاء المحاكم المختلطة بدأ المسئولون المصريون في التخطيط لنظام المحاكم الأهلية لتحل محل المجالس القضائية. لكن العمــل في هذا المشروع توقف بسبب ثورة عرابي والغزو البريطاني والاحتلال. كان المستولون في الأصل ينوون صياغة قانون أهلى قائم على أحكام الشريعة، لكن عندما استؤنف العمل في نهاية ١٨٨٢، تم التخلى عن هذه الفكرة، والاتجاه إلى وضع بنود قانونية مختلطة للاستخدام في المحاكم الأهلية. كان مجلس النظار يأمل (بلا جدوي، كما ظهر فيما بعد) أن يؤدي ذلك لإقناع الأوروبيين بالموافقة على إلغاء المحاكم المختلطة. وكان مجلس النظار مهتمًا أيضًا بوضع حدود تشريعية واضحة بين المحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية. فالمحاكم الأهلية تتعامل مع القانون الأهلى والتجاري والجنائي، بينما تختص المحاكم الشرعية بالأحوال الشخصية والشريعة الدينية (٧). وهكذا، في الفترة بــين ١٨٧٥ و١٨٨٣، حدث تحول كبير للنظام القضائي. ألغي مجلس الأحكام كما ألغيت المجالس القصائية، وأصبح في البلاد ثلاثة أنظمة كبرى من المحاكم تعمل متوازية: المحاكم المختلطة، والمحاكم الأهلية، وكانت على نمط النظام الفرنسي وتطبق القانون الفرنسي في الأساس؟

الفرنسي في الأساس؛ والمحاكم الشرعية، المنظمة وفقًا لإجراءات لوائح ١٨٥٦ و ١٨٨٠، والتي تطبق أحكامًا غير مقننة للعائلة عند المسلمين (^).

في أيامنا هذه، من المسلّم به ارتباط الدين بالمجال المنزلي وأن يُستمد قانون العائلة من الشريعة، ولكن هذا جاء نتيجة إعادة تنظيم الجهاز القضائي، والذي تأثر بنمو المعرفة المرتبطة بالشريعة الإسلامية في المرحلة الكولونيالية. وضع العثمانيون قانونًا مدنيًّا ممكن التطبيق، قائمًا على الفقه الحنفي (ولا تزال بعض عناصره مستخدمة في بعض الدول التي كانت تحت الحكم العثماني)، وقد طُرح مشروع مماثل أكثر من مرة في مصر. وكان قرار استخدام القانون الفرنسي في مصر نتيجة ما أملته الأوضاع السياسية وليس المزايا النسبية للقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية. كان هذا يتسق مع الاتجاهات عبر القومية حيث كانت النظم القانونية في المستعمرات وشبه المستعمرات قد استُحدثت أو أُعيد تنظيمها بما يتفق مع القواعد "المتحضرة" للقانون الأوروبي وتطبيقاته. وكما كتبت تمارا لوس Tamara Loos، وهي تصف هذه العملية في سيام، "انهمك [الرجال المعنيون] في الأفكار المنتشرة والمتداولة عالميًّا حول فقه التقنيين والقيانون العرفي في العصر الكولونيالي". وقد شاركوا مع الحكام المحليين "في التداول العالمي للإصلاح القانوني.... الذي يربط سيام بشبكة من الأفكار التي تخطت الحدود القومية"(٩). طبقت الأنظمة القانونية الجديدة والمعاد تنظيمها صياغات من قانون العموم الإنجليزي، أو القانون المدنى الفرنسي، واللذين ساد الاعتقاد بأنهما يتميز أن بقابلية عالمية للتطبيق في مجالات القانون الجنائي والتجاري وقانون الملكية. ومن الناحية الأخرى، كما ذكر برينكالي ميسيك Brinkley Messick، عرّف الباحثون في العصر الاستعماري قانون الأسرة باعتباره "قلسب" الشريعة، ونفس الأمر صحيح بالنسبة للقانون "العرفي" والديني في أماكن أخرى. في الفكر الأوروبي، كانت الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية، ومن ثم فهي الموقع الذي نَّتتج فيه الثقافة الأهلية. وكان يسود اعتقاد بأن الثقافة يمكن حمايتها بترك تنظيم العلاقات المنزلية أو العائلية للعادات المحلية أو الشريعة الدينية. وأعجب القوميون بهذا المنطق أيضنًا (١٠). والنتيجة أنه في معظم البلدان الإسلامية في مرحلة ما بعد الاستقلال لم يكن من المتصور اشتقاق قانون الأسرة من غير الشريعة الدينية.

في هذا الفصل، أتناول نشأة قانون الأحوال الشخصية المصري في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ليس فقط نتيجة تراجع الاختصاص القضائي (الولاية القصائية) للمحاكم الشرعية، ولكن أيضًا في سياق تداول وانتشار معارف قانونية كولونيالية مسؤثرة عن أحكام العائلة عند المسلمين. وكان للدراسة القانونية الفرنسية تأثيرها على العملية في مصر نتيجة غلبة اللغة الفرنسية وتبني القانون الفرنسي. وقبل ذلك، في الجزائسر، أنسشا الإداريون الفرنسيون للمستعمرة نظام "قانون مدني"، وفيه كانت المحاكم السشرعية تتولى أحكام العائلة للمسلمين على نحو منفصل، باعتبارها قانونًا للأحوال الشخصية. وانتقل هذا النموذج إلى مصر مع نشر قانون للأحوال الشخصية من تأليف محمد قدري باشا (١٨٢١-١٨٨٨)، والذي اكتسب تأثيرًا قويًّا على تطبيق أحكام العائلة للمسلمين في مصر وفي غيرها. تجاهل المؤرخون قانون قدري، وهذا الفصل يتناول كيف كان تأثيره وتأثير وفي غيرها. تجاهل المؤرخون قانون قدري، وهذا الفصل يتناول كيف كان تأثيره وتأثير

#### تأخرالتقنين

كان الباحثون الأوروبيون في القدرن التاسع عشر يرون أن السشريعة لا تصلح للنظم القانونية الحديثة. أكد إدوار سوتيرا Édouard Sautayra وأوجين شاربونو Eugène Cherbonneau، في شرحهما لأحكام العائلة الجزائرية عند المسلمين المنشور في المعلم، أن أكثر النصوص الفقهية المالكية تأثيرًا، وهو كتاب مختصر خليل بن إسحق (ت. ١٨٧٥م)، لم يكن في الحقيقة كتاب قانون على الإطلاق. فقد كان يشمل مواد "زائدة" ذات طبيعة أخلاقية، كما كان به الكثير من التكرار، ويفتقد الترتيب(١١). وقدم المؤلفان ترجمة مختارة من الكتاب، وأعادا ترتيبها بما يتماشى مع تنظيم الموضوعات في القانون الفرنسي لتكون أكثر وضوحًا لقرائهما، الذين اكتسبوا معرفة بالقانون الفرنسي. وأضافا إلى ذلك دراسة فقهية للاختلافات في المذهب عن مذاهب السنة الثلاثة الأخرى صدرت في العصر الكولونيالي للنصوص الفقهية، كما شمل مؤلفهما الفقه الجزائري الحديث(١٢).

كان كتاب سوتيرا وشاربونو بمثابة دليل لمساعدة المسئولين الاستعماريين لفهم أحكام العائلة عند المسلمين في غياب التقنين، الأمر الذي عندما عُرض قبل ذلك بعشر

سنوات قوبل بمعارضة شرسة. وربما ارتاب العلماء الجزائريون في أن التقنين سوف يقلل من سلطتهم باعتبار أنهم وحدهم المؤهلين لتفسير الشريعة، كما أنهم، على أية حال، كانوا لا يثقون بدوافع الفرنسيين، الذين رأوا في التقنين فرصة "لإضفاء النظام والمنطق على الشريعة الإسلامية، وفرض الإصلاحات خلسة "(١٣). كذلك قاوم العلماء التونسيون عملية التقنين (١٠)، ومن ثم لم يكن الأزهريون وحدهم في رفض طلب الخديوي لهم بوضع قانون. أما في إسطنبول، العاصمة الإمبريالية، فلم يكن العلماء يستطيعون تحدي الحاكم، ورأى كبار المسئولين فائدة تقنين الشريعة لتطبيقها في إعادة تنظيم المؤسسة القانونية. وقد أكدت المذكرة التفسيرية التي صحبت "مجلة الأحكام العدلية" تنوع الآراء داخل المدهب الحنفي الذي استمدت منه، وبناء عليه واجه القضاة صعوبة في الوصول إلى رأي ملائم. وبرر ذلك تدوين مجلة الأحكام العدلية كقانون مستمد من "مجموعة من أقوال السادات الحنفية الموثوق بها". وفي القضايا التي اختلفت فيها الآراء في تلك الأعمال، تبنت مجلة الأحكام العدلية الآراء في تلك الأعمال، تبنت مجلة الأحكام العدلية الآراء أي تنك الأحكام العدلية الأحكام العدلية الموثوق بها". وفي القضايا التي اختلفت فيها الآراء في تلك الأعمال، تبنت مجلة الأحكام العدلية الآراء أي الأحكام العدلية الأحكام العدلية الآراء أي الأحكام العدلية الآراء أي الأعمال، تبنت مجلة الأحكام العدلية الآراء أي الأحمال، تبنت مجلة الأحكام العدلية الآراء أي الأحكام العدلية الآراء أي الأحكام العدلية الآراء أي القضايا التي اختلفت فيها الآراء أي تلك الأعمال، تبنت مجلة الأحكام العدلية الأحكام العدلية الآراء أي الأحكام العدلية الأحكام العدلية الآراء أي القضايا التي احتلابات العصر "(١٥).

ولم يمر وقت طويل بعد أن فشل الخديوي إسماعيل في عمل مبادرة مماثلة لتدوين قانون مدني في مصر، حتى نُشر قانون قدري للأحوال الشخصية وفقًا للمنه المنفسي للاستخدام كدليل مرجعي في المحاكم المختلطة الجديدة. ظهر كتاب الأحكام الشرعية في المحاكم المختلطة الجديدة والإيطالية، وهي اللغات العربية والفرنسية والإيطالية، وهي اللغات المستخدمة في المحاكم المختلطة. وظهرت ترجمة إنجليزية فيما بعد (٢١). كان قدري قد تعلم في مدرسة الألسن وحضر دروسًا في الأزهر ليصبح خبيرًا في القانون الفرنسي والإسلامي المقارن. وساهم في ترجمة القوانين الفرنسية، وخدم مرتين في وزارة توفيق وزيرًا للعدل ووزيرًا للتعليم. وهو مشهور خاصة لتأليف قوانين المشريعة الحنفية. وبالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية، نشر قدري مدونات غير رسمية للقانون المسدني وقانون الأوقاف الخيرية (١٧).

لم يجتذب قانون قدري للأحوال الشخصية الاهتمام الذي يستحقه من مؤرخي القانون أو مؤرخي المرأة والعائلة لأنه لم يكن قانوناً رسميًا (١١٠)، ولكن ليس من المبالغة وصف مدى أهميته بالنسبة للفهم العصري لأحكام العائلة عند المسلمين. فقد انتشر استخدامه ليتجاوز المحاكم المختلطة، وعومل باعتباره من المصادر الموثوق بها من

جانب التشريعات الحديثة في القرن العشرين، ودور القضاء في مختلف البلدان الإسلامية. وصدرت طبعات عديدة منه طوال الخمسين سنة الماضية في القاهرة، ودمشق وبيروت وعمان والرياض، بما يشهد على استمرار أهميته (١٩).

احتل قانون قدري للأحوال الشخصية مكانة مؤثرة في المقام الأول لأنه كان سهل الاستخدام وغير مثير للجدل. كان موجزًا ومصحوبًا بجدول محتويات مفصل، وعرض الآراء الفقهية السائدة في ذلك العصر. وثانيًا، وكما كان مقصودًا منه، اعتمد عليه القسضاة وممارسو الأعمال القانونية، ومنهم المصريون، في المحاكم المختلطة، وفيما بعد في المحاكم الأهلية، كمصدر مرجعي لشريعة الأسرة في المذهب الحنفي. وثالثًا، اكتسب الثقة بفضل استخدامه لتدريس أحكام العائلة عند المسلمين في مدرسة الحقوق. كانت مدرسة الحقوق تعد الرجال للخدمة في المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، والخدمة المدنية، ووفقًا لذلك، كان المنهج يعزز دراسة القانون الفرنسي، ولكن أيضًا كانت الدراسة تتطلب دراسة أحكام العائلة عند المسلمين (٢٠). كان العديد من رجال السياسة والأدب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من خريجي مدرسة الحقوق، حيث كان قانون قدري للأحوال الشخصية هو مدخلهم إلى أحكام العائلة عند المسلمين، ومن المحتمل أنه كان واحدًا من كتب قليلة قرأوها في الشريعة الإسلامية (٢١). وأخيرًا، اكتسب قانون قدري تأثيرًا نتيجة تأخر تدوين قانون الأسرة. كان التدوين قصية خلافية نتيجة ظهور الأيديو لوجية الجديدة للعائلة وتدخل المستولين البريطانيين الكولونياليين في المشتون القانونية المصرية. وبناء عليه، رغم أن تدوين أحكام العائلة عند المسلمين كان يُناقش في الدوائر الرسمية منذ سنوات العقد ١٨٩٠، فلم يبدأ تدوينها حتى سنوات العقد ١٩٢٠، وظل الأمر طوال عقود عملية تدريجية ومجزأة. وقد احتوت قــوانين الأســرة المتعاقبــة، حتى القانون رقم ١ لعام ٢٠٠٠، والمطبق حاليًّا، فقرة تصرح بأنه، في أيــة مــسألة يــتم تناولها بشكل غير مباشر، لابد من تطبيق "أرجح الأقوال" في المذهب الحنفي. والقصايا التي لم يتتاولها القانون الحالي أقل منها في بدايات القرن العشرين، لكنها لا تزال بحاجـة إلى معرفة المذهب الحنفي، و لا يزال قانون قدري مصدرًا بتم الرجوع إليه بشكل عام<sup>(٢٢)</sup>.

في سنوات العقد ١٨٩٠، عرضت وزارة العدل أن يكون قانون قدري أساسًا لتدوين مشروع قانون للأسرة. وأعدت صيغة معدلة منه ووافق عليها مفتي الديار

المصرية، الشيخ حسونة النواوي (تولى المنصب ١٨٩٥-١٨٩٩)، ومع ذلك لم تتخذ أيسة إجراءات أخرى (٢٢). وقدم محمد عبده، الذي خلف النواوي في منصب مفتى الديار المصرية، تقريرًا حول إصلاح المحاكم الشرعية نُشر عام ١٩٠٠، وفي هذا التقرير عرض أن يجمع لجنة من العلماء لتأليف كتاب حول القواعد الشرعية المستمدة من الفقه الإسلامي، وأن يفرض على القضاة اتباع هذا الكتاب. وبدلاً من مراجعة قانون قدري، اقترح تضمين قواعد من غير المذهب الحنفي عندما يكون ذلك في الصالح العام (٢٠٠). كان منهج "تخير" أحكام من مختلف المذاهب الشرعية مسألة مثيرة للجدل نظرًا لما فيها من ابتكار وتجديد. فلمدة ستين عامًا، لم يطبق في المحاكم الشرعية سوى المذهب الحنفي، وكان المعتاد في التفقه الالتزام بحدود مذهب واحد. رفعت الوزارة قضية تدوين قانون الأسرة مرة أخرى عام ١٩٠٤، مطالبة المفتي محمد عبده، وشيخ الأزهر القيام بعدد مسن طريقة لجمع "الأحكام الشرعية" في دليل مرجعي لمساعدة القصاة في عملهم. ومسرة أخرى، تم ترشيح قانون قدري ليكون نقطة بداية (٢٥٠).

وهكذا كان تدوين أحكام العائلة عند المسلمين واحدًا من إصلاحات متعددة لنظام المحاكم الشرعية، والذي دعمته الحكومة الخديوية، خاصة منه فساعدًا. دافع محمد عبده ومناصروه عن اللجوء إلى المذهب المالكي لتحسين حالة المرأة المتزوجة التي لا ينفق عليها زوجها، أو يسسيء معاملتها، أو كان مفقودًا (٢١). ومن الإصلاحات المقترحة الأخرى منح أعضاء المحكمة تدريبًا أفضل، وزيادة رواتبهم، وإصلاح قانون الإجراءات لتحسين عمليات المحاكم، وكما رأينا، وضع آلية أفضل انتفيذ قرارات المحاكم (٢٠٠٠). ولكن العروض التي قُدمت الإصلاح المحاكم الشرعية، ومن ضمنها تنوين قانون الأحكام العائلة عند المسلمين، لم تجد فرصة كافية نتيجة الخلافات المستمرة في نضال حول إعادة تنظيم الأزهر في أواسط في ذلك العصر. وانهمك محمد عبده في نضال حول إعادة تنظيم الأزهر في عبر عنها سنوات العقد ١٩٩٠، وأصبح عُرضة المهجوم نتيجة الآراء الإصلاحية التي عبر عنها أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية المهجوم نتيجة الآراء الإصلاحية التي عبر عنها قضاة المحكمة الشرعية العليا إلى إغضاب الرأي العام، شم في ١٩٩٠ أدى تخل بريطانيا في تعرب مصير الإصلاحات المطلوبة المحكمة الشرعية بالتصديق عليها في تقريره السنوي. وكانت تقارير كرومر بشكل عام تُنشر وتُترجم على الفور، ونددت الصحافة القومية وكانت تقارير كرومر بشكل عام تُنشر وتُترجم على الفور، ونددت الصحافة القومية متحذاه الراد).

لم يكن تدوين أحكام العائلة عند المسلمين مسألة محايدة سياسيًا، كما لم يكن أيسضًا مجرد القيام بتدوين مجموعة من البنود القانونية، فداخل المذهب الحنفي وحده كانت هناك تفسيرات عديدة للاختيار من بينها حول قضايا مهمة، مثلما جاء في المذكرة الإيسضاحية لمجلة الأحكام العدلية العثمانية. وبالإضافة إلى ذلك، كان عبده ومؤيدوه يرون عملية التدوين فرصة لإدخال إصلاحات خاصة على نظام الزواج، مثل تقييد حق الرجل في تعدد الزوجات، والطلاق. واليوم، في مصر، يتذكر الناس هذه الإسلاحات باعتبارها جيدة وضرورية، لكنها في ذلك الوقت أضافت المزيد من الجدل حول قضية التدوين.

#### إنشاء قانون الأحوال الشخصيت

في أيامنا هذه، يُشار إلى قانون الأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان قانون "الأحوال الشخصية" (بالإنجليزية personal status وبالفرنسية personnel)، وهو مصطلح لم يكن معروفًا في الفقه الإسلامي قبل أواخر القرن التاسيع عشر. نشأ مصطلح الأحوال الشخصية في القانون الأوروبي، ليشير إلى الحالة القانونية والأهلية للفرد، وهو أمر يتقرر في الأنظمة المختلفة بناء على بلد الإقامة، أو الهوية القومية (٢٠). واكتسب المصطلح استخدامًا جديدًا في الجزائر المحتلة، حيث طبق الفرنسيون "مبدأ 'الشخصية' (personnalité)، أي اختلاف العدالة لاختلاف مكانة الشخص"(٢١)، على أساس الدين. في السنوات المبكرة من الحكم الفرنسي كان يُسمح للجز ائسربين المسلمين بدرجة من الاستقلال القانوني، ولكن تراجع ذلك تدريجيًّا حتى أصبحت الولاية القصائية للمحاكم الشرعية الجزائرية مقصورة على مسائل الأحوال الشخصية، والتي عُرفت بقانون الأسرة، أو القانون الخاص بالزواج والطلق والأطفال، والميراث(٢٢). وأدى تطبيق القانون الفرنسي على ملكية الأراضي إلى تسهيل تملُّك المقيمين الأوروبيين لها(٢٣)، بينما أدى رفض معظم الجز ائريين المسلمين التخلى عن الشريعة وقبول القانون المدنى الفرنسى إلى حرمانهم من المواطنة الغرنسية الكاملة (٢٤). هذا الاختلاف أيضنًا كان في أعين الأوروبيين دليلاً على تخلف الجزائريين، لكن التمسك بأحكام العائلة عند المسلمين كان تعبيرًا عن الشخصية الجمعية للجز ائريين، وفي النهاية، عن هويتهم القومية (٥٠).

ونحن هنا نهتم بجانب آخر من هذا التاريخ القانوني، وبالتحديد تأليف أو تدوين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وضع قانون المسلمين الجزائريين ( droit

Musulman Algérien بأنه تعبير عن احترامهم للثقافة المحلية ورغبتهم في الحفاظ عليها(٢٦). وأعدد الفرنسيون المنه تعبير عن احترامهم للثقافة المحلية ورغبتهم في الحفاظ عليها(٢٦). وأعدد الفرنسيون أيضاً تنظيم المحاكم الشرعية، فجعلوها مركزية، ووضعوا فيها قصاة متعلمين في المدارس الرسمية (المدارس الدينية، "المدرسة")، وجعلوها تابعة لمحاكم الاستئناف الفرنسية(٢٧). واعتمدت مناهج المدارس الدينية المُوافق عليها رسميًّا وأيضا القصاة في محاكم الاستئناف على الترجمات التي تؤكد تجسيد الشريعة في النصوص الفقهية المختارة، مثل مختصر الخليل، بينما تم تجاهل العُرف والعمل القصائي، واجتمعت مجالس العلماء لتناول جوانب الشريعة التي اعترض عليها الفرنسيون أو رأوا أنها غير منطقية، مثل زواج القصر و "الراقد"(٢٨).

النموذج الجزائري لإدخال الفقه والمحاكم الشرعية في منظومة قانونية عصرية الي أوروبية – اكتسب الشكل الذي سبق وصفه أثناء أواسط سنوات العقد ١٨٦٠. وعقب ذلك، أدت إعادة تنظيم الجهاز القانوني المصري إلى نتيجة مماثلة لما حدث في الجزائر. أي أن إنشاء المحاكم المختلطة والأهلية، والتي طبقت قوانين مستمدة أساسًا مسن القانون الفرنسي، أدى إلى أن تصبح منظومة القانون المدني هي المهيمنة في مصر، وأصبح من الضروري تحديد العلاقة بين منظومة القانون المدني من ناحية، والمحاكم الشرعية القائمة مسبقًا من الناحية الأخرى. وأدت هيمنة وضعية الدراسات القانونية الفرنسية في مصر، وتنامي كادر من الموظفين الذين درسوا وتدربوا على القانون الفرنسي الي أن تصبح دراسات القانون الكولونيالي الفرنسي نقطة مرجعية عندما اضطلع المسئولون المصريون بإعادة تنظيم الجهاز القانوني في بلادهم، حتى رغم أنهم لم يتبعوا النموذج الجزائري في كل جوانبه.

في مصر، كما في الجزائر، ظلت الأسرة هي النطاق الأساسي للشريعة الدينية من خلال الفصل بين قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية (statut reel). تزامن انتقال مصطلح "الأحوال الشخصية" إلى مصر مع تأسيس المحاكم المختلطة، والتي كانت القضايا أمامها تختص بالملكية ولكن كان مطلوبًا منها ترك مناقشة قضايا قانون العائلة – أي قانون الأحوال الشخصية – للمحاكم الشرعية. وتعرف المصريون قراء اللغة العربية على هذا المصطلح في مواد القانون المختلط('') وكذلك في عنوان قانون قدري

للأحوال الشخصية، وفي السنوات التالية أصبح متوطنًا. وظهر المصطلح بين لائحتى ترتيب المحاكم لسنة ١٨٨٠ وسنة ١٨٩٧، واستُخدم في أوائل القرن التالي في الصحافة دون أي محاولة لتوضيح معناه (١٤١). وكان تبني هذا المصطلح في الكتابات القانونيية والصحفية علامة على تطبيع النظام الجديد للتعددية القانونية التي اقترنت به، والتي تضمنت فكرة ضرورة تطبيق أحكام العائلة عند المسلمين وغيره من القوانين الدينية للعائلة على نحو منفصل عن القوانين التي تطبق عامة تحت إدارة الدولة.

#### من قانون الفقهاء إلى القانون الوضعي

وإذا كان قانون قدري قد نال التقدير في الدراسات القانونية نتيجة تعبيره الواضح والموجز عن أحكام الأسرة وفقًا للمذهب الحنفي، فقد كانت تلك أيضًا مساهمته الأساسية في المفهوم المعاصر لأحكام العائلة عند المسلمين: ما قدمه من إعادة ترتيب الفقه الحنفي على هيئة قانون وضعي، كمدونة قانونية. وصف رودلف بيترز Rudolph Peters القانون المفقهاء بمعنى أنه يتحدد بناء على مجموعة من العلماء الباحثين، أو المفقهاء، الذين يعملون الفقهاء عن الدولة. وهم يعملون "في جدل بحثي أكدديمي، فيه آراء متعارضة ومتناقضة يجري مناقشتها ومعارضتها.... بسبب الخلافات في فهم النصوص وفي استخدام وسائل التأويل، والمتبجة أن الشريعة التي وضعها العلماء تفتقد الاتساق الكي يجعل أحكمام العائلة عند المسلمين مفهومة للأجانب والمصريين الذين تدربوا على القانون الفرنسي.

لاحظ ميسيك أنه في اليمن، تزامن امتداد سيطرة الدولة التنظيمية على الإجراءات القانونية مع تغيير في تشكيل الوثائق من كتابة على شكل حلزوني إلى كتابة مستقيمة محكمة. وقد أكد أن هذا كان يعكس "تغيرات في البنية المعرفية الأساسية للوثيقة، مع المبادئ التي تقوم عليها هيكلة الوثيقة وصلاحيتها". كان المحتوى يحدد الشكل في المنمط القديم من الوثيقة، ومن ذلك طولها، بينما أصبح تشكيل الوثائق المعاصرة يميل إلى التوافق مع معايير محددة مسبقًا (بما يشمل الوثائق ذات الفراغات التي تحتاج لملئها). وهكذا، في الوثائق المعاصرة نجد أن: "الشكل منفصل عن شكل المحتوى النصبي، وسابق عليه، وأكثر تحديدًا منه" ويمكن مقارنة الفارق في الشكل بين الكتابات الفقهية الأقدم وقانون قدري، ويمكن تصوير ذلك بمقارنة صفحة من كل منهما (قارن بين الـشكلين ٢،

٧). الشكل ٦ عبارة عن صفحة من كتاب ابن عابدين رد المحتار على السدر المختسار، والذي كان يعتبر مصدرًا موثوقًا للفقه الحنفي في مصر في القرن التاسع عسر. وهذا الكتاب حاشية على عمل أقدم لعلاء السدين الحسمكفي (١٦١٦-١٦١٧) السذي يسشرح مختصر الأحكام الشرعية للمذهب الحنفي تأليف شمس السدين التمرتاشي (ت. ١٥٩٥). وتصميم الصفحة المطبوعة، التي تحاكي تنسيق النسخ الخطية السابقة، يتيح قراءة متوازية للنصوص الثلاثة. تحتل حاشية ابن عابدين الجزء الأساسي من الصفحة، وشرح الحصكفي موجود بالهامش. يشير ابن عابدين في حاشيته إلى فقرات في نصص الحصكفي يضعها بين أقواس، ويبدأ كل مرة بكلمة "قوله" في بنط سميك، يتبعها كلمة أو جنزء من عبارة. وبالمثل، يقوم الحصكفي في شرحه بإدخال اقتباسات من نص التمرتاشي ويضعها بين أقواس.



شكل ٦. فصل حول ولي النكاح في النص الفقهي. المصدر: كتاب رد المحتـــار لابـــن عابدين (بولاق: المطبعة الأميرية، ١٩٠٥–١٩٠٨).

كان هدف ابن عابدين من حاشيته، وكذلك هدف الكتب المماثلة، التوصل إلى تحديد للأراء الفقهية المفضلة (أي "المختار") في المذهب، ومن ثم وضع أحكام يقوم القصضاة بتطبيقها. وأدت طريقة التقديم إلى حفظ النقاشات الفقهية السابقة، بما يشمل الآراء المختلفة والمعارضة، الأمر الذي أدى إلى صدياغة الآراء المفسضلة (أث). إن الاحتفاظ بتسجيل للمناقشة والجدل حول رأي معين، جعل من الواضح في النص أن الرأي هو منتج حدث الوصول إليه بمجهود بشري في ظروف خاصة. وبتعيين البنية الطارئة لرأي مسن الآراء، يشير النص ضمنيًا إلى أنه تحت الظروف الصحيحة يمكن تفضيل رأي مختلف، رغم أن ذلك نادر الحدوث. ولا يستطيع سوى أبرز الفقهاء إصدار آراء حول قضايا غير مسبوقة أو محاولة مراجعة الرأي السائد. وكان مفتي الديار المصرية محمد المهدي العباسي، والذي طالما استعان بآراء ابن عابدين، كثيرًا ما يشير في أحكامه إلى أنه يتبع الحكم "المختار"، الدرأي "المُفتَى به"، أو "المعمول به"، في المدهب المدهب الحنفي عصره.

وكان الشكل المختلف جذريًا في قانون قدري للأحوال الشخصية يرجع إلى محاكاته لشكل القانون الفرنسي. كان مرتبًا في فصول وفق الموضوعات، وأقسام تضم ٢٥٧ مسادة مرقمة (شكل ٧). وبالمقارنة مع المجلدات الخمس الضخمة لكتاب رد المحتار، فإن قسانون قدري كتاب خفيف من ١٣٨ صفحة فقط. لم يكن قدري مصلحًا بطريقة محمد عبده وقاسم أمين. على العكس، كان يستعين بسلطات المذهب الحنفي المستخدمة في زمنه للوصول إلى القواعد التي وضعها في قانونه، ونتيجة لذلك لم تكن مثيرة للجدل. ومع ذلك، فإن كل فقرة في قانونه وضعت قاعدة أو مجموعة من القواعد دون أي تعريف بالبحث التساريخي الذي قاد إلى صياغتها. لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه القواعد ناتجة عن أجيال مسن المناقشات والجدل أو أنها ربما تكون محل خلاف ومراجعة في ظروف معينة. وبالنظر إلى هذا الاختلاف، لاحظ ببترز أن الأعمال الفقهية "استطرادية وتتصمن آراء متعددة في نفس الموضوع، وكثيرًا ما تكون هذه الآراء متعارضة. فهي نصوص مفتوحة بمعنى في نفس الموضوع، وقطعة. ففي القانون الوضعي لا مجال للآراء المتعارضة أو أنه لابد موشوقة، وواضحة، وقاطعة. ففي القانون الوضعي لا مجال للآراء المتعارضة أو أنه لابد تقسين موثوقة، وواضحة، وقاطعة. ففي القانون الوضعي لا مجال للآراء المتعارضة أو أنه لابد تقسين حديدة ولهذا، فلابد من عمل الاختيارات عند تقسين

الشريعة "(٥٠). وبالنسبة لعامة المتعلمين، والذين كانت معرفتهم في الغالب قليلة بالأسساليب والآراء المنفرقة العديدة التي كانت من سمات الفقه الإسلامي، فقد أظهرت مدونة قدري أن أحكام العائلة عند المسلمين مجموعة من القواعد الثابتة.



شكل ٧: مقدمة وبداية مدونة قدري للأحوال الشخصية. المصدر: محمد قدري، الأحكام الشرعية، الطبعة الثانية. (بولاق: المطبعة الأميرية، ١٨٨١)

### الاختيارات والحذوف

كيف كان تأثير ما فعله قدري، من إعادة ترتيب الفقه الحنفي بطريقة القانون الوضعي، على مضمون القانون؟ يقول بيترز، أن قدري انتقى من بين الآراء المتعددة داخل المذهب الحنفى لكى يقرر حكمًا واحدًا على سؤال محدد، مثلما كان مطلوبًا في

المبدأ القانوني. صور بيترز ما يرمي إليه بمقارنة قانون قدري للأحوال الشخصية بسنص فقهي مشهور في العصر العثماني حول قضية حق المرأة في الترتيب لزواجها وعقده بنفسها. كانت هذه، كما رأينا، مسألة خلافية. وكان النص الفقهي هو كتاب دماد أفندي (ت. ١٦٦٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، وهو شرح مختصر لكتاب في الفقه الحنفي من تأليف إبراهيم الحلبي (ت. ١٥٤٩) (٢٤١)، وكان يماثل في أسلوبه وترتيبه كتاب رد المحتار، لابن عابدين.

أدخل دماد أفندي في مناقشته لهذه المسألة ثلاثة آراء متعارضة. كان السرأي الأول هو أن المرأة "الحرة المكلفة" لها الحق بلا جدال في تزويج نفسها فيما عدا أن تتزوج من غير كفء لها، وفي هذه الحالة يستطيع وليها أن يطلب من القاضي الغاء السزواج. أما الرأي الثاني فهو يعتبر أي زواج من غير كفء غير جائز بصرف النظر عن وجـود أي نزاع حول الزواج. ووفقًا للرأي الثالث، تتوقف شرعية أي عقد زواج تعقده المرأة بنفسها على موافقة وليها (٤٧). والمرأة التي تمتلك الحق شرعيًّا في القيام بشأن نفسها ("المكلفة"، وفق المصطلح المستخدم في المذهب الحنفي) هي الحرة البالغة، التي بلغت سن التمييز. أما وليها في الزواج فهو الأكثر تأهيلا من المحارم، بداية من الأب، ثم الجد عن الأب، ثم أي ذكور من العصب بترتيب الميراث. والعريس الكفء يكون من مكانة مساوية لها أو أعلى. والفرق العملي بين الآراء الثلاث هو، وفقًا للرأي الأول، أن الزواج غير الكفء الذي تعقده المرأة بنفسها جائز شرعًا وعمليًّا، إلا لو.. أو حتى.. يحدث إلغاؤه على يد قاض بناء على طلب من وليها. فإذا لم يعترض الولى حتى تلد، يفقد قدرتــ علــى الاعتراض على الزواج. وهكذا، إذا مات أحد الزوجين في زواج غير متكافئ، فإن الحسي منهما، وفق الرأي الأول، يرث المتوفى. ويرى الرأي الثاني أن الحي لا يرث حيث إن أي عدم تكافؤ غير جائز شرعًا. أما الرأي الثالث، فإن أي زواج تعقده المرأة بنفسها غيــر جائز دون موافقة الولى، حتى لو كان العريس كفئًا، ومن ثم لن يرث الحي منهما المتوفى.

أشار دماد أفندي إلى الرأي المفضل بموازنة كل من هذه الآراء في سياقه التاريخي. فالرأي الأول كان في "ظاهر الرواية" منسوبًا إلى مؤسس المذهب الحنفي، أبي حنيفة (ت. ٧٦٧)، وتلميذه أبو يوسف (ت. ٧٩٨). ونسب الرأي الثاني إلى أبي حنيفة شخص آخر سمعه من أبي يوسف. وبحلول القرن الثاني عشر أصبح هذا الرأي هو

المفضل، وظل كذلك لدى العلماء المشهورين في القرن السادس عشر. وكان يعتبر الرأي الحصيف؛ حيث إن الولاة ليسوا كلهم مؤثرين في معارضة زواج غير متكافئ، والقصاة ليسوا كلهم عادلين. كان الاهتمام الواضح هو حماية مصالح العصب الأبوي من قرار طائش لامرأة. أما الرأي الثالث، فقد عبر عنه محمد السشيباني (ت. ١٠٥)، وهو أهم تلاميذ أبي يوسف. وأوضح دماد أفندي أن رأي الشيباني لم يأت من أبي حنيفة، مسشيرًا إلى أنه لابد أن يُنظر إليه بحذر (٢٠). وهكذا كان الرأي الثاني هو المفضل.

بعد أكثر من قرن بقليل، كتب ابن عابدين في حاشيته على نص مختلف، فذكر نفس المسألة ولكنه عرض فقط للرأيين الأولين مما سبق<sup>(٢٤)</sup>، ويبدو أنه اعتبر الرأي الثالث لا أهمية له ولا يستحق الذكر. لم يختلف ابن عابدين عن دماد أفندي في السرأي الأول وفي تفضيل الرأي الثاني. ولكنه اعتبر أن الزواج غير المتكافئ الذي تعقده المسرأة بنفسها يصبح غير صالح في ثلاث حالات من أربع: الأولى، عندما يعرف السولي بالخاطب ويرفض الموافقة عليه؛ والثانية، عندما لا يُستشار الولي؛ والثائثة، عندما يوافق الولي على الخاطب دون معرفة بعدم كفاءته. أما الحالة الرابعة، فإن الزواج يكون صحيحًا عندما يوافق الولي على الخاطب مع معرفته الكاملة بعدم كفاءته. ولابد أن تكون موافقة السولي قبل الزواج؛ أما بعده فلا تكفي (٥٠).

وردًا على أسئلة بشأن الزيجة غير المتكافئة التي تعقدها المرأة بنفسها، أفتى العباسي، مفتي الديار المصرية، بما يتسق مع الرأي الثاني، قائلاً إنه الرأي الموصى به (عليه الفتوى) بلغة مماثلة للغة التي استخدمها دماد أفندي وابن عابدين (٥٠١). أما بالنسبة لحالة زواج امرأة من الأشراف تنتمي إلى نسل النبي، والتي تزوجت "برجل عامي وضبع ذي دناءة يتعير من مصاهرته بالنسبة لها ولأوليائها العصبة" ضد رغبة رجال عائلتها، أشار إلى أن "ظاهر الرواية" في المذهب الحنفي يحكم بأن هذا الزواج يكون واقعًا، ولكن يمكن إلغاؤه بناء على طلب الولي إذا لم تكن قد أنجبت. ومع ذلك، فإن الرأي "المختار" وكذلك الرأي الموصى به، و"عليه الفتوى"، هو عدم صلحية الزواج بسبب "فساد الزمان"، وهي طريقة أخرى بُبرر بها الرأى الثاني (٢٥).

أما الرأي الذي تبناه قدري في مدونته، فهو نفس الرأي الذي أكده دماد أفندي وابن عابدين. الحكم الذي عابدين والعباسي، رغم أنه ضمن النقطة الإضافية التي وضعها ابن عابدين. الحكم الذي

وضعه هو أن المرأة الحرة العاقلة والبالغة، سواء كانت بكرًا أو غير بكر، يمكنها عقد زواجها بنفسها بدون توسط ولي، وهذا الزواج يكون ساريًا إذا كان الزوج "كفئًا" والمهر مماثلاً لمهر أترابها. ولكن، إذا تزوجت من شخص غير كفء، بدون موافقة واضحة ومسبقة من ولي من عصبها، فإن الزواج يكون غير جائز منذ البداية، ولا تكفي موافقة لاحقة من الولي. ولا يكون زواجها من شخص غير كفء صالحًا إلا إذا وافق وليها مقدمًا أو إذا لم يكن لها ولي من عصبها على الإطلاق(٥٠). ورغم أنه تبني الدرأي المفضل (المُختار) في زمانه، فإن قدري حذف مناقشة الآراء البديلة. وكان الهدف من هذا القانون هو تقديم مقولة ثابتة للأحكام كدليل لمن يعملون في المهن القانونية.

وهذاك مسألة تُلقي مزيدًا من الضوء على أسلوب قدري في الاختيار من بسين آراء متعددة، وهي حق الرجل في نقل زوجته إلى منزل بعيد عن مدينتها أو قريتها، أو كما تأتي صياغة القضية عادة، "السفر بها". فوفق "ظاهر الرواية" لهذا المدذهب فان للرجل الذي دفع مقتم الصداق حقًا لا راد له في نقل زوجته إلى مكان آخر. وقد قيدت الآراء المتأخرة هذا الحق، باستخدام حجة "فساد الزمان". أكد علماء القرون من العاشر حتى الثاني عشر أن المرأة المتزوجة لا تُجبر على الانتقال أو السفر دون موافقتها (١٥٠). وفي العصور الوسطى والعصر العثماني، كان بعض العلماء يميلون إلى السماح للرجل بنقل وجته مسافة قصيرة نسبيًا، توصف عادة بأنها أقل من المسافة من مدينة إلى قرية، أو الموسى، الشرنبلالي (ت. ١٦٥٩)، الذهاب والعودة قبل حلول الليل (٥٠). وقد أيد المفتى المصري، الشرنبلالي (ت. ١٦٥٩)، الرأي الأخير، وألقى بالشك على الرأي القائل بيمكانية نقلها مسافة أبعد (٢٠)، وأشارت المناقشة الفقهية إلى الرجال معدومي الضمير الذين يستغلون النساء وينقلونهن بعيدًا عن عائلاتهن، وأكدت المصاعب الاجتماعية والنفسية التي تعانيها النساء عندما يبتعدن عن منطقة عائلاتهن ويُنقلن بين الغرباء (٥٠).

وبعد استعراض مكثف للآراء حول هذه المسألة، أكد ابن عابدين أن الرأي الأخير هو الرأي الراجح. فالمرأة المتزوجة يمكن إجبارها على الانتقال فقط لمسافة قصيرة نسبيًا، أقل من المسافة من المدينة إلى القرية أو إلى قرية تبعد مسافة تكون الرحلة إليها ذهابًا وإيابًا أقل من يوم. ومع ذلك، فقد جادل ضد التمسك الصارم بهذا الحكم، قائلاً إن هناك أحوالاً كهذه ينبغي أن يقررها المفتى بناء على وقائع معينة. وكتب قائلاً إن المسرأة

قد يؤذيها انتقالها من مدينتها، ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة في كل الأحوال، وكذلك قد يتأذى الرجل عندما يضطر للانتقال دون زوجته (٥٠).

كان العباسي يحكم عادة بأن الرجل من حقه نقل زوجته مسافة أقل من "مسافة القصر" (٢٥٠). ومسافة القصر هي أقل مسافة يسافرها المرء وتسمح له بقصر الصلاة. هذه المسافة في المذهب الحنفي هي رحلة ثلاثة أيام في السسرعة العادية، ووفقًا للعلماء المحدثين فهي تساوي ٨٢ كيلومترًا، أو ٥١ ميلاً (٢٠٠). وهذا أكثر كثيرًا من رحلة اليوم التي كان يسمح بها الفقهاء حتى القرن الثامن عشر. وليس من الواضح متى أو كيف أصبحت "مسافة القصر" هي أقصر مسافة يمكن للرجل أن ينقل زوجته دون موافقتها، ولكن المحاكم في القرن التاسع عشر في فلسطين أيضًا طبقت هذا المعيار (٢١٠).

ومع ذلك، ففي حكم واحد على الأقل فيما يختص بمثل هذه القضية، تخلى العباسي عن الرأي الذي كان يعتبره في ظروف أخرى هو الرأي "المُختار". كانت القضية تخص رجلاً انتقل مع زوجته من القاهرة إلى مدينة طنطا في وسط الدلتا، بعد أن دفع مقدم الصداق ودخل بها. كانت طنطا على مسافة من القاهرة أبعد من "مسافة القصر"(١٢)، ولكن الزوجة لم تعترض على الانتقال. بعد بعض الوقت كان يرغب في الانتقال عائدًا إلى القاهرة، ولكنها رفضت أن تصحبه. كانت القضية هل يمكن إرغامها على الذهاب معه، أو بعبارة أخرى، إن كان يمكن اعتبارها ناشرًا إذا أصرت على السرفض، الأمسر السذى سوف يخفف عنه الالتزام بالإنفاق عليها. بدأ الشيخ العباسي رده بذكر أن هناك خلافات في الرأي حول هذه القضية. وذكر ظاهر الرواية، هو بأنه يستطيع السفر بها، ومـا يتلــو ذلك من أنه يستطيع ذلك فقط بموافقتها. ثم اقتبس مجادلة ابن عابدين بتفاصيلها، من أن كل حالة ينبغي أن توضع أمام المفتى ليتأمل ظروفها لتقرير احتمالات الأذي. واختَتم الاقتباس بذكر حالة توقعها ابن عابدين لو تم تطبيق السرأي الثاني بحذافيره في كل الأوقات. قد توافق زوجة على أن تصحب زوجها إلى مكة من أجل الحج، وإذا بقيا هناك فترة، يمكنها أن ترفض العودة معه إلى بلدهما. واختتم ابن عابدين هذه القصمة المتوقعة بسؤال بلاغى: "هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها ويتركها وحدها تفعل ما أرادت؟" وأضاف العباسي: "المراد منه، ومنه يعلم جواب الحادثة والله تعالى أعلم "(٦٣). وهكذا، في ظروف معينة، كان العباسي مستعدًا للتنازل عن الحكم الدي يقيد مسافة الانتقال التي يمكن إرغام المرأة المتزوجة عليها.

وهذه صياغة قدري للمسألة في مدونته للأحوال الشخصية: "يجوز للزوج إن كان مأمونًا وأوفي المرأة معجّل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر، سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر، أو من مصر إلى قرية أو بالعكس؛ وليس له أن ينقلها جبرًا فيما هو مسافة القصر فما فوقها، ولو أوفاها جميع المهر"(11). وهنا، مرة أخرى، يتمسك قدري بالرأي المختار في عصره، ويحذف الآراء الأخرى، بما فيها مجادلة ابن عابدين عن حرية الاختيار القضائي في هذه المسألة.

## حول السلطة الزوجية للزوج

وهناك فارق آخر مهم بين مدونة قدري للأحوال الشخصية وأدبيات الفقه الحنفي، يتمثل في ترتيب الموضوعات. فقد نظم قدري مدونته، كما فعل سوتيرا وشاربونو عند ترجمة أجزاء من مختصر خليل بن إسحق، بما يتفق بشكل عام مع ترتيب الموضوعات في أقسام القانون المدني الفرنسي التي تتناول الزواج والطلاق. فكان الكتاب الأول من قانون قدري، "في النكاح"، يتطابق مع عنوان الجزء الخامس من القانون المدني "في الزواج". الكتاب الثاني من مدونة قدري، "فيما يجب لكل من الروجين على صاحبه"، يتطابق مع الفصل ٦ من الجزء الخامس من القانون المدني، "حول الحقوق والواجبات الخاصة بكل من الزوجين". وجاءت الأقسام التالية في قانون قدري حول الزواج والأطفال والولاية بنفس ترتيب مثيلتها في القانون المدني الفرنسي (١٥٠). واتفق محتوى المواد في قانون قدري حول الزواج والطلاق مع النصوص القياسية للمذهب الحنفي، وكانت غالبًا قانون قدري حول الزواج والطلاق مع النصوص القياسية للمذهب الحنفي، وكانت غالبًا النصوص، حيث جاءت الإشارة إلى حقوق وواجبات الزوجية في فصول منفصلة. وعلى النصوص، حيث جاءت الإشارة إلى حقوق وواجبات الزوجية في فصول منفصلة. وعلى أن يدفع مقدم المهر كما جاء في "كتاب النكاح"، ولكن التزامه بالإنفاق نوقش في فصصل عند نهاية "كتاب الطلاق".

ومن المحتمل أن قدري استمد مادته، في المواد السبع والستين التي يتكون منها الكتاب الثاني، من الكتابات قبل الكولونيالية حول العلاقات الزوجية والتي كانت تجاور بين حقوق وواجبات الأزواج والزوجات. فالفصل الأول في الكتاب الثاني يتناول الترام

الزوج بمعاملة زوجته "بالمعروف"، والتي نتمثل في العشرة الطيبة، والإنفاق الذي يسشمل الطعام والكسوة والسكنى. وعليه أن يقوم بعلاقة جنسية معها مرة واحدة على الأقل أثناء زواجه بها. وبقية الفصل (ومعظم المواد فيه) يتكون من إجراءات المساواة بين زوجات متعددات. والفصل التالي يناقش بالتفصيل الإنفاق الذي يلتزم النزوج بتقديمه لزوجت بمجرد استكمال عقد الزواج، كيف يقرر قدر الإنفاق، والظروف التي تخسر فيها الزوجة حقها في النفقة بسبب "النشوز". تخسر المرأة حقها في النفقة، حسب الفقه الحنفي، بسبب العصيان، وتستعيد هذا الحق عندما تعود إلى الطاعة. تناول هذا الفصل أيضاً مسألة الزوج الغائب دون أن يترك ما يكفي من النقود أو الزاد لنفقة من يعولهم، فيمكن أن تؤخذ ممتلكاته أو أية ديون مستحقة له للنفقة. فإذا لم يترك شيئًا ولم تكن الزوجة ناشزة، يمكن للقاضي أن يقرر النفقة الواجبة عليه وتبدأ في التراكم كدين عليه. ولكنها إذا طلبت التطليق يُرفض طلبها النها.

لم يكن هناك فرق بين هذه الأحكام وقرارات العباسي، مفتي الديار المصرية. قبل عدة عقود، شرح ابن عابدين الحكم بأن القاضي الحنفي يستطيع تطبيق التطليق بناء على قرار قاض شافعي في حالة غياب أو فقدان الزوج، وفي أو اخر القرن التاسع عشر، سمح العثمانيون لبعض هذه الحالات أن يتم الحكم فيها باستخدام الفقه الشافعي (١٧). ولكن اللوائح الإجرائية المصرية كانت تتطلب التزامًا صارمًا بالمذهب الحنفي.

الباب الثالث من الكتاب الثاني، تحت عنوان "في ولاية الزوج وما له من الحقوق"، يقدم نموذجًا مثيرًا للاهتمام عن كيفية تناول قدري لأحكام القانون الفرنسسي بينما يقوم بوضع بنود المذهب الحنفي. ويبدأ الباب بالمادة ٢٠٦:

ولاية الزوج على المرأة تأديبية، فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها، بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه، ودون أن يكون له وجه في معارضتها معتمدًا على ولايته، ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكّل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقًا ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف؛ ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج (١٨).

هذه المادة تناولت مباشرة بعض آثار "السلطة الزوجية" للزوج في القانون الفرنسسي (puissance maritale)، وهي أن المرأة بعد الزواج تدخل في حالة من الوصاية القانونيسة

أو عدم الأهلية، كما لو كانت قاصرًا. أعطى القانون النابليوني الزوج ساطة على ممتلكاتها وأي مكاسب تحصل عليها، وكان من الضروري أن تحصل على إذه قبل أن تقوم بعمل عقود أو تؤدي شهادة في المحكمة (١٩). ولم يكن مصطلح "ولاية" يظهر كثيرًا في مناقشات المذهب الحنفي للعلاقة الزوجية، وإنما ورد فقط في الإشارة إلى ساطة الزوج التأديبية على الزوجة في حالة النشوز (٢٠). وهكذا، لكي يعبر عن معنى المصطلح القانوني الفرنسي غير المألوف puissance maritale، لجأ قدري إلى كلمة قليلة الاستخدام وفي سياق أضيق في الفقه الحنفي، لتصبح في العربية: ولاية الزوج على المرأة (٢١).

وكما أوضحت المادة ٢٠٦، لا توصف المرأة المسلمة المتزوجة بعدم الأهلية القانونية، رغم أنها يمكن أن تكون عرضة لد "تأديب" الزوج ("correction")، كما جاء في التعبير الفرنسي والإنجليزي المعاصر (٢٧). والمواد التالية في هذا القسم شرحت أن الزوج يُباح له تأديب زوجته "تأديبًا خفيفًا" على أفعال العصيان التي ليس لها عقاب محدد في القانون، ولكن لا يجوز له أن يضربها ضربًا عنيفًا تحت أي ظرف (٢٧).

وكانت امتيازات الزوج الأخرى، مثل سلطته التأديبية، تتوقف على دفع مقدم الصداق. وتضمن ذلك، أو لا، القدرة على منعها من الخروج من بيت الزوجية، كما جاء في المادة ٢٠٧: "للزوج بعد إيفاء المرأة معجّل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيت بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها، كزيارة والديها في كل أسبوع مرة، ومحارمها في كل سنة مرة، وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم"(ألا). وهنا جاء القول بقدرة الزوج على منع زوجه من الخروج من البيت كحق مطلق دون إشارة إلى قواعد الإنفاق، التي ذكرت منفصلة في الفصل السابق من المدونة. وهذا هو المعيار المزدوج في علاقة النفقة مقابل الطاعة، الذي أشارت إليه عائشة تيمور في مرآة التأمل قبل عشرين سنة تقريبًا. أي إن المرأة المتزوجة تعتبر "ناشزًا"، بمجرد الخروج دون إذن من زوجها، فهي تخاطر على الأقل مؤقتًا بفقدان النفقة، بينما عدم قيام الرجل بالإنفاق لا يعطي زوجته الحق في العصيان. ومع ذلك، في فتاوى العباسي وفي سجلات محاكم ذلك العصر، لم يكن القاضي يصدر أمرًا بالطاعة على زوجة متمردة إلا عندما يتعهد زوجها بالإنفاق عليها ومنها.

كان دفع مقدم الصداق أيضاً يبيح للرجل نقل زوجته من بيت أبيها السي بيت، إذا كانت قد بلغت من السن ما يكفي للعلاقة الجنسية، وبشرط أن يكون بيته في موقع حسسن

وعلى مسافة أقل من "مسافة القصر"(٢٦). اختلفت هـذه المـواد مـع القـانون الفرنـسي المعاصر، والتي كان الحد الأدنى لعمر الزوجة فيها أعلى من ذلك، لكنها ألزمت الزوجـة بأن تعيش مع زوجها في أي مكان يختاره(٢٧٠).

كان الباب الرابع والأخير في الكتاب الثاني بعنوان: "فيما للزوجة وما عليها من حقوق". ونوقشت التزامات الزوجة نحو زوجها في المادة ٢١٢:

من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها بــه مــن حقـوق الزوجية ويكون مباحًا شرعًا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه معجّل صــداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عُذر شرعي، وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله، ولا تعطي منه شيئًا لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه"(٧٨).

وكما في المادة ٢٠٧، بفضل تلقي مقدّم الصداق، على الزوجة أن تلتزم بالخصوع لزوجها وطاعته. وحتى تتلقاه، يمكنها أن ترفض الاتصال الجنسسي معه، ويمكنها أن ترفض ترك بيتها للإقامة معه. وإذا أقامت معه، يمكنها الخروج من البيت دون إذنه حتسى يدفع لها مقدم الصداق، وبعد أن تتلقى الصداق، يحق لها زيارة عائلتها واستقبال زياراتهم، وأن ترعى المريض من والديها إن لم يكن هناك من يرعاه (٢٩).

## شرح الإبياني لقانون قدري

في ١٨٩٣ نشرت مدرسة الحقوق "شرحًا" لقانون قدري من تسأليف محمد زيد الإبياني (١٨٦٦-١٩٣٦)، الذي كان من أعضاء الكلية وكان يستخدم كتاب قدري لعدة سنوات لتدريس قانون الأحوال الشخصية (٨٠٠). وفي الفترة من ١٨٩٣ السي ١٩٣٤، طبع كتاب الإبياني ما لا يقل عن ست مرات في أربع طبعات، كما نُشر "مختصر" له، والدي طبع على الأقل خمس مرات في أربع طبعات، وهو ما يدل على أن الكتابين انتشر استخدامهما انتشارًا واسعًا في أوائل القرن العشرين.

وهناك تقاليد طويلة الأمد بتأليف شروح للنصوص الفقهية المهمة، تـم يعقبها مختصرات من الشروح وحواشي لها. شروح مثل كتاب دماد أفندي لشرح كتاب الحلبسي،

أو الحصكفي في شرح كتاب التمرتاشي (والذي تبعه حاشية ابن عابدين على الحصكفي)، كانت هذه الشروح تعرض تاريخ مناقشة كل مسألة، وغالبًا تشمل آراء متعارضة، قبل أن تصل إلى الرأى "المختار"، أو المفضل. كانت هذه الطريقة تجعل القارئ على علم بأن الرأى المفضل هو النتيجة التي جاءت بعد تفكير العلماء غير المعصومين. غير أن شرح الإبياني خلا من أية إشارة إلى تاريخ المناقشة الفقهية السابقة والتي ساهمت في صياغة الأحكام في مدونة قدري. وعلى العكس، أشار إلى الآيات القرآنية، والأحاديث، وآراء أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد الشيباني. واستخدم آراء لاحقة ولكن دون أن ينسبها إلى أصحابها، وذلك بالتباين مع المنهج النمطي الحريص لعلماء الدين في العصر العثماني المنأخر. فما كان القراء غير المتمرسين جيدًا بالفقه الإسمالمي ليعرفوا أن تلك الآراء تخص علماء متأخرين، ولا كان واضحًا أن الآراء جاءت نتيجة عملية تاريخية من المناقشات والمجادلات. كان الإبياني على دراية بأن معظم قرائه ليسوا متخصصين. فقد كتب يقول في مقدمته إن قانون قدري كان بنية تقديم نص سهل الفهم لغير المعتادين على طريقة تعبير الفقهاء، ولكنه لا يخلو من لغة غامضة أحيانًا مثل تلك الموجودة في المصادر التي اعتمد عليها، وهو ما يبرر الحاجة إلى السشرح(١١). والحق أن معظم المصريين القارئين، بما يشمل الكثير من النخبة السياسية والأدبية، لـم يكونـوا يـالفون طريقة تعبير الفقهاء. ولابد أنهم كانوا غير قادرين على التعرف على السبياق الأصلى للآراء التي اختار الإبياني أن يعززها(٨٢). وأرى أن منهج الإبياني في الــشرح كــان لــه تأثير مضاد للمنهج الذي كان الفقهاء المسلمون يعملون به تاريخيًا. كان هذا المنهج يضفى على قانون قدرى وشرحه الخاص سلطة مقدسة. فإذا كان الفقه الإسلامي التاريخي قد قدم مناقشة مفتوحة النهاية، فإن قانون قدري، وخاصة شرح الإبياني، أغلق المناقشة.

ويمكن أن نجد مثالاً على ذلك في شرح الإبياني للقاعدة المسنكورة في المسادتين المرادي على المرادي دفع لزوجته مقدم المهر يمكنه منعها من الخسروج مسن البيت باستثناءات محدودة. ومن أهم تلك الاستثناءات المذكورة في المسادة ٢٠٧ قسرح على الخروج في زيارة أسبوعية لوالديها، وزيارة سنوية لأقاربها المقربين. وفي شسرح المادة ٢٠٧ أضاف الإبياني هذه الشروط المؤهلة لهذا الخروج:

وعن أبي يوسف تقبيد خروجها بعدم قدرتهم [أي والديها] على المجيء إليها، فان كانوا قادرين على ذاك فلا تخرج وهو حسن؛ فإن خروجهم قد لا يسشق عليهم ويشق خروجها على الزوج فتمنع؛ لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروجهم فإنه أيسر فحينئذ ينظر إلى من ليس في خروجه ضرر فيخرج ويمنع الآخر (٢٥٠).

وكلمة الفتنة تعنى الإغراء، كما تعني إنارة الصراع، ولا يرال المصريون يستدعون شبح الفتنة للتحذير من عواقب التبرج أو السلوكيات غير المحتشمة للنساء في الأماكن العامة.

ويبدو أن المادة ٢٠٧ في قانون قدري كانت قائمة على رأي ابن النجيم، الذي أكد السماح للمرأة المتزوجة بالخروج لزيارة والديها مرة أسبوعيًّا وأقاربها المقربين مرة سنويًّا بإذن أو بدون إذن من زوجها. ورغم ذلك، كانت هناك خلافات كالعادة في هذه المسألة. وكان القاضي المصري في القرن الخامس عشر، ابن الهمام (ت. ٥٦-١٤٥٧) هو صاحب مقولة أنه لو كان والدا المرأة غير قادرين على زيارتها، فإن زوجها "ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر" (١٤٥).

من المحتمل أن إشارة قدري إلى رأي ابن النجيم كانت تتسق مع رأي الفقهاء المصريين المعاصرين، وذلك وفق منهجه باختيار الآراء في موضوعات أخرى (٥٠). ومن المرجح أنه ما كان ليتفق مع شرح الإبياني. وأيًا كان الأمر، فقد استخدم الإبياني كلمات ابن الهمام دون أن ينسبها له، تاركا الانطباع بأنها تمثل رأي أبي يوسف، وأدى استخدامه لكلمات ابن الهمام إلى تغيير ما تؤكده من توجيه الزوج إلى السماح لزوجت بالخروج لرؤية والديها، إن دعت الضرورة، إلى دفع الزوج لعدم السماح لزوجته بالخروج على الإطلاق. وهكذا، في شرح الإبياني، أصبح للزوج حق مُطلق في منع زوجته من الخروج من البيت أكثر مما كان الأمر في قانون قدري.

واستكمالاً لشرحه للمادة ٢٠٧، وبعد استعراض كل الحالات التي يمكن أو لا يمكن فيها السماح للمرأة المتزوجة بالخروج من البيت، أضاف الإبياني: "وفي كل

موضع أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (٢٨). ويبدو أنه أخذ هذه الكلمات حرفيًا من ابن الهُمام: "وحيث أبحنا لها الخروج فَإنَما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (٢٨). ظهرت كلمات ابن الهمام في فصله حول النفقة مع قائمة من المطالب التي تُطلب من الزوجة في مقابل دفعها. كانت الآية موجهة إلى زوجات النبي، اللائي وجه إليهن في الآية السابقة التنبيه النالي: ﴿لَسَتُنْ كَأَحَد مِنَ النَّسَاء ﴾ (الأحرزاب: ٣٢). ولكن الدوائر المحافظة اعتبرته مثلاً أعلى على كل النساء الاقتداء به.

ومن المفيد هنا أن نكرر أن مثل هذه المناقشات الفقهية لـم تكـن تعكـس الواقـع اليومي، فهي بالأحرى تعبر عن مثاليات أثرت في المواقف العامة. وقـد وضـعت ملـك حفني ناصف يدها على صيغة من هذا الواقع عندما كتبت قائلة: "ألـيس عجبًا أن نـرى نساءنا وفتياتنا يتهتكن كل يوم في عرض الشوارع، ويملأن حوانيت الباعة، ويـذهبن فـي الخلاعة كل مذهب؛ فيكلمن سائق الترام، ويقفن مائلات عاريات الصدور متبرجات أمـام المصور (فوتوغراف)، وإذا طلب خاطب مستنير من أبي الفتاة أن يـسمح لـه برؤيتها والتكلم معها وأبوها يراقبهما عد ذلك أمرًا إدًّا"(^^). كانت النساء يخرجن، ولكن العـائلات المحترمة كانت لا تزال مترددة في الموافقة على المقابلات قبل الزواج بين بناتهـا وزوج المستقبل. ورغم أن ملك حفني ناصف كانت تنتقد السلوكيات غير المحتشمة، فقـد كانـت تعارض صفة "التطرف" لدى بعض العائلات التي لا تسمح لنسائها بالخروج للزيارات (٢٩٠)، وتلك إشارة إلى أن بعض العائلات على الأقل كانت تحاول أن تعيش حياتها وفق القواعـد التي وضعها الإبياني.

لم يفتح الإبياني طريقًا جديدًا في التفسير، رغم أنه كان يميل إلى الرأي المحافظ في مسألة حرية نقل المرأة المتزوجة. وكان منهجه هو الإشارة فقط إلى القرآن والأحاديث، والعلماء المؤسسين للمذهب الحنفي، مما أضفى سلطة تقديسية على قانون قدري وشرحه له. وكانت الأحكام في قانون قدري وشرح الإبياني لها مستمدة من قرون من الفقه، ولكنها بالنسبة لغير المتمرسين بالفقه بدت وكأنها جاءت مباشرة من القرآن والسنة ومن العلماء المؤسسين للمذهب الحنفي.

## تدوين القانون وتراث قانون قدري للأحوال الشخصيت

كان تدوين أحكام العائلة عند المسلمين بمصر في القرن العشرين عملية تدريجية وتمت على مراحل. سُنت قوانين تختص بالزواج والطلاق في ١٩٢٠، ١٩٢٣، و١٩٢٩، وسُنت قوانين الميراث والوصايا في ١٩٤٣ و ١٩٤٦. وتبنى صائغو هذه القوانين منهج "التخير" لإدماج بعض الأحكام من المذاهب غير الحنفية في نقاط مختلفة، ولكن ظل المذهب الحنفي هو أساس قانون الأسرة، وطبق الرأي السائد للمذهب الحنفي على أيـة مسائل لم تتناولها القوانين مباشرة. وبداية من سنوات العقد ١٩٢٠، نشر عدد من الأساتذة في مدرسة الحقوق (التي أصبحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة) نصوصهم الخاصة حـول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وكانت هذه الدراسات الأخيرة تميل غالبًا إلى تـضمين الإشارات إلى الأدبيات الفقهية التي حذفها الإبياني. وظهرت طبعة جديدة من قانون قدري تتضمن شرح الإبياني، ولكنها شملت أيضنًا المناقشات الفقهية المناسبة في المذاهب الأربعة (٩٠). ومن ثم فإن الدراسات الحديثة قامت إلى حد ما باستعادة دراسة أحكام العائلة عند المسلمين وإرجاعها إلى سياقها الفقهي التاريخي. والحق أن تضمين الأحكمام الفقهيمة للمذاهب الأربعة يدعو القراء، وربما المشرعين أيضًا، إلى ممارسة "التخيّر"، حيث يمكن استعادة بعض مرونة النظام القديم المتسم بالتعددية القانونية. ولكن، يبدو أن علماء الأيام الأخيرة يلتزمون بحفظ الرأى السائد في كل مذهب كما كان الأمر في القرن التاسع عشر. وقد توقفت المناقشات والمجادلات التي ميزت تاريخ الفقه.

رغم أن هذا الفصل تناول بالدراسة قانون قدري في السياق المصري أساسًا، فقد كان جزءًا من عملية عبر قومية للتدوين الانتقائي للسشريعة والتي شملت ترجمات كولونيالية لنصوص مهمة، وترجمات مختارة وأعيد توجيهها مثل إخراج سوتيرا وشاربونو لمختصر خليل بطريقة أشبه بالتدوين القانوني، وفي النهاية، قوانين فعلية تسضم المبادئ الشرعية. ساهمت الترجمة والتدوين في انتهاء المناقشة والجدل داخمل المذاهب. وكما لاحظ روبرت كروز Robert Crews في دراسته للإسلام والإمبراطورية الروسية، عزز التدوين ظهور فهم جديد للشريعة "كقانون موحد وثابت حددت معانيه في نصوص ومواد"(١١).

ومن الجوانب التراثية الباقية من إعادة ترتيب النظام القضائي في القسرن التاسع عشر الرابطة الوثيقة بين الأسرة والدين والشريعة الدينية. كان هذا تطورًا طارئًا ولم يكن حتميًّا ولا تعبيرًا عن "مركزية الأسرة في الإسلام" (٩٢)، كما يُزعم كثيرًا. فمفهوم "الأسرة"، كوحدة منزلية مترابطة، هو من صنع القرن التاسع عشر. أنتجت الدراسات الكولونيالية فكرة أن قانون الأسرة هو "قلب" الشريعة. وكان تضييق الولاية القضائية للمحاكم الشرعية على شئون الأسرة متوقفًا على السياسات المحلية، والتي تأثرت بمثال الجزائر، وبما يتماشى مع الاتجاهات عبر القومية. ومنذ القرن التاسع عشر، أرغم الارتباط بين الدين والمجال المنزلي أولئك الذين يتقدمون بإصلاحات لقانون الأسرة على استدعاء الآيات القرآنية، والأحاديث والفقه لدعم أقوالهم. ومن المؤكد أن مؤيدي التغيير التمسوا أيضاً تغير العصر والقيم الحديثة، ولكن حتى أحدث الإصلاحات في قانون الأحوال الشخصية تم تبريرها (وكذلك معارضتها) على أساس ديني. وقد ساهم انتشار قبول فكرة أن الدين ينبغي أن يحكم العلاقات العائلية في استمرار بقاء علاقة النفقة مقابل الطاعة في القانون وفي الأعراف الاجتماعية.

### القصل السادس

# هل أصبح الزواج عصريًا؟ التاريخ الغريب لـ بيت الطاعم:

كانت علاقة النفقة مقابل الطاعة تتجسد بالنسبة للمرأة المصرية في مصطلح "بيت الطاعة"، الذي يشير إلى إلزام الزوجة بطاعة زوجها، وأن تقيم معه على وجه الخصوص. ولا يزال على قيد الحياة بعض من يتذكرون متى كان هذا الالتزام يُفرض عن طريق سلطات الدولة. فالرجل الذي تركته زوجته يمكن استصدار حكم بالطاعة يأمرها بالعودة، فإذا رفضت، يمكن أن يطلب من الشرطة تنفيذ الحكم، وإعادتها بالقوة إن لزم الأمر. وقد أوقفت وزارة العدل تنفيذ أحكام الطاعة عن طريق الشرطة في ١٩٦٧، بعد عقود مسن الحملات التي قادتها النسويات والرجال الأحرار (١).

من المألوف بين المصريين اعتبار تنفيذ حكم بيت الطاعة بالقوة عادة قديمة بالقية من ماض متخلف. والواقع أنه كان ممارسة مستحدثة ليس لها سوابق في العرف ولا في أحكام العائلة عند المسلمين. نشأت هذه الفكرة أصلاً في فرنسا، حيث كانت المحاكم تفرض على المرأة المتزوجة أن تعيش مع زوجها أينما يختسار بتفويض الشرطة بإعادة الزوجات الهاربات إلى أزواجهن. وانتقلت هذه العادة إلى الفقه الجزائري أثناء إعادة تنظيم المحاكم السشرعية في العصر الكولونيالي، وأصبحت متوطنة كأحد ملامح القانون الجزائري للمسلمين. ومن المحتمل أن المعرفة الكولونيالية الفرنسية بأحكام العائلة عند المسلمين كانت هي وسيلة نقلها إلى مصر. في مصر، تم تشريع تنفيذ أحكام الطاعة في المادة ٩٣ من لائحة ترتيب المحاكم لعام ١٨٩٧. وكانت تقول: "تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهرًا ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل". واستمرت المادة توجّه قهرًا ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل". واستمرت المادة توجّه

المسئولين الإداريين باتباع التعليمات التي تصدر عن المحكمة الشرعية في مثل هذه الحالات $\binom{7}{1}$ .

في هذا الفصل، أضع تنفيذ حكم الطاعة بالقوة في سياق "تحديث الرواج"، أي جعله "عصريًا". والهدف، بدلاً من تقديم تاريخ شامل، هو البحث عدن أصله وتتبع توطنه وتأصيله في مصر.

كان بيت الطاعة من المفاهيم الموجودة في الفقه الإسلامي قبل الكولونيالي، ولكن تتفيذه بالقوة عن طريق الدولة كان تعبيرًا عن العديد من العمليات الاجتماعية والأيديولوجية والقانونية للتغيير، والتي ناقشناها في الفصول السابقة. فــي أواخــر القرن التاسع عشر ارتفع الاهتمام من جانب الكتاب التجديديين، ورجال الدين، وموظفى الحكومة حول مصير الأسرة. كان ينبغي توفير الحماية للأسرة النواة، الوحدة الأساسية للمجتمع، من أجل الأمة، ومن ثم اعتبر من الملائم أن تقوم الدولــة بفرض علاقة النفقة مقابل الطاعة. كان الأزواج فاقدو الشعور بالمسئولية يثيرون الاهتمام أكثر من الزوجات العاصيات، ومن ثم سمحت اللوائح الإجرائية بالحجز على أجور وممتلكات الرجال الذين يفشلون في رعاية أسرهم، كما سمحت أيصنا بسجنهم. وكان فرض أحكام الطاعة على الزوجات أقل أهمية؛ وأقدم مناقشة وجدتها كانت في تقرير محمد عبده حول إصلاح المحاكم الشرعية، والذي نشر بعد ثلاث سنوات من صدور لائحة ترتيب المحاكم في ١٨٩٧. كانت مقاومة العائلات ووضع الاعتبار لحُرمة البيوت تجعل من الصعب تتفيذ أحكام الطاعة وكذلك الأحكام الخاصة بحضانة الطفل والتفرقة بين الزوجين إذا اعتبر السزواج غيسر مشروع (\*)(٣). وهكذا، تم تخويل الشرطة بتنفيذ تلك الأوامر بدخول البيوت و استخدام القوة.

كان تنفيذ حكم بيت الطاعة بالقوة من نتائج مركزية الدولة وتوسع دورها الإداري في الشئون العائلية، بحيث إنه، عند منعطف القرن، أصبح هذا الدور يشمل التسجيل المدنى للزواج والطلاق، وكذلك فرض النواحي الأخرى لعلاقة

<sup>(\*)</sup> لو كان الزوج قد حلف بطلاق شفهي، أو عند وجود مانع شرعي مثل عدم الكفاءة... إلخ (المترجمة) .

النفقة مقابل الطاعة. وتداخل هذا التطور مع عامل آخر، هو صدياغة أيديولوجية عائلية تعزز أهمية الأسرة النواة ودورها في تربية الأطفال، وما يستتبع ذلك من أيديولوجية منزلية تتلاءم مع علاقة النفقة مقابل الطاعة. ورغم أن قاسم أمين كنان ضد "حجب" النساء، ورغم ما عرفناه من الخروج المتزايد للنساء المحترمات، كان ذلك زعمًا بإذن من أوليائهن. ووفقًا للكتيبات التي كانت لا تزال متداولة، مثل كتاب النووي شرح عقود اللجين، فإن من حق الرجل أن يكبح حركة زوجته.

كان هناك عامل ثالث وثيق الصلة، وهو أن المسئولين تغير فهمهم لأحكام العائلة عند المسلمين. قام قدري في قانونه المهم للأحوال الشخصية، والذي صئمم على شكل القانون الأوروبي، بتدوين الأحكام السائدة للمذهب الحنفي على شكل قانون وضعي، وحذف المناقشات التاريخية التي أنتجت هذه الأحكام، بما فيها الآراء المختلفة. وبالتالي ظهر أن الأحكام في قانون قدري، ومن ضمنها واجب المرأة المتزوجة بالبقاء في البيت، قد أصبحت مطلقة أكثر مما كانت في المناقشات الفقهية، وأضفى الإبياني في شرحه هالة من القداسة على تلك الأحكام. فالمسئولون الذين صاغوا المادة ٩٣ من قانون ١٨٩٧ كانوا قد تعرفوا على أحكام العائلة عند المسلمين من خلال قانون قدري في الأساس. وأيضًا من المحتمل جدًا أنهم تــأثروا بالكتابات الفرنسية الجزائرية في قانون الأحوال الشخصية. وهكذا، يصبح التداول عبر القومى للمعرفة الكولونيالية حول أحكام العائلة عند المسلمين هو العامل الرابع في تأليف المادة ٩٣. والمفارقة، أن المحاكم الفرنسية تخلت عن عملية إعدادة الزوجات الهاربات قسرًا إلى أزواجهن بنهاية القرن التاسع عشر، لكن هذه الممارسة استمرت بعد ذلك كعملية متوطنة في شمال أفريقيا، ومصر، وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي. وفي القرن التالي، كان الباحثون الأوروبيون ينظرون إلى هذه الممارسة باعتبارها تقليدًا إسلاميًّا، ودافع المسلمون المحافظون عنها وكأنها فرضت عن طريق الوحي الإلهي.

### نزاع عائلي في الإسكندرية

تحول نزاع بين زوجين في الإسكندرية إلى فضيحة، كان ذلك في أوائــل القرن العشرين، وهذا النزاع يقدم لنا فرصة لإلقاء نظرة على التسلسل المعقد لبيــت

الطاعة في القانون المصري. كان النزاع يختص بالشيخ أحمد سليمان باشا وزوجته نفيسة ذهني، بزعم أنه حلف عليها بتعليق الطلق المحلق أله الدعمة أن الشيخ أحمد حلف أنها لو غادرت بيته في شارع محرم بك فسوف تكون "خالصة من عصمته"، وهو تعبير يعني أنها ستكون طالق طلاقًا بائنًا. وعندما فعل ذلك غادرت المنزل وذهبت للإقامة مع أخيها، مصطفى ذهني بك، على بعد بضعة كتل سكنية في الرمل، في فبراير ١٩٠٢. ثم تقدمت إلى المحكمة الشرعية بطلب تسجيل الطلاق (٥).

كان كل من الزوجين ينتمي إلى عائلة بارزة. كان الشيخ أحمد وإخوته من بين كبار العلماء في الإسكندرية، بينما أخو نفيسة ووالدهما الراحل من موظفي الحكومة وكل منهما حاصل على لقب "بك"(1). كانت العائلات من هذه المكانة عادة يكر هون عرض "غسيلهم القذر" في العلن، ولكن الحصول على اعتبراف قبانوني بالطلاق دفع نفيسة إلى رفع قضية في المحكمة الـشرعية لتأكيد إعـلان تعليـق الطلاق، وأن الشرط المعلق به قد تحقق. كان الرجال يحاولون عادة التحكم في سلوكيات زوجاتهم بالحلف بتعليق الطلاق، كما رأينا سابقًا، وكان منعهن من الخروج من المنزل أو من الذهاب إلى منزل أحد أقاربهن هو من الأساليب الأكتسر انتشارًا. وكانت القضايا من النوع الذي رفعته نفيسة معتادة أيضًا؛ حيث إن مثل هذا القسم بتعليق الطلاق بالنسبة للنساء يقدم فرصة للتحرر من زواج غير سار. وطعن الشيخ أحمد على الطلاق المزعوم في المحكمة الشرعية، واستغل وضعيته كحماية فرنسية لمقاضاة نفيسة في المحكمة القنصلية الفرنسية لمغادرتها بيت الزوجية(٧). وبذكر واجبها في طاعته، طلب من المحكمة أن تأمرها بالعودة على الفور وأن تمنح سلطة استخدام القوة إن رفضت (^). وأصدرت المحكمة القنصلية حكمها في أوائل إبريل، آمرة نفيسة بالعودة إلى بيت زوجها. وبعد شهرين حكمت المحكمة الشرعية أيضًا ضد نفيسة نتيجة عدم قدرتها على تقديم شهود لتأكيد النطق بالحلف المزعوم بتعليق الطلاق.

لم تكن الفضيحة الناتجة بسبب قضية نفيسة، بل بسبب الطعن الذي تقدم بــه الشيخ أحمد. فقد قام على يوسف، محرر جريدة المؤيد الـشهيرة، بتحويل هذه

القضية إلى قضية رأي عام. ومنذ قراءة الجمهور لحكم المحكمة القنصلية في إبريل حتى صدور قرار المحكمة الشرعية في يونيو، شنت المؤيد حملة لحسد الرأي العام ضد تدخل المحكمة القنصلية الفرنسية في قضية أحوال شخصية تخص مصريين مسلمين. وكانت البداية مقالة تحت عنوان: "مصادرة قنصلاتو فرنسا لقضاء الشرعية الإسلامية". طرقت هذه المقالة والمقالات التالية على فكرة أن القنصلية الفرنسية قد انتحلت سلطة إصدار قرارات في أمور داخلية تخص الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، وهو أمر لا شأن لها به. انتقدت المؤيد الشيخ أحمد للجوئه إلى المحكمة القنصلية، لكن الموضوع الرئيسي كان تدخل سلطة أجنبية ومسيحية في شئون "الشريعة الإسلامية" (٩). وظهر تعبير "الأحوال الشخصية" في المؤهدة المنافقة القراء.

بالإضافة إلى سجلات المحاكم المعنية، قدمت المقالات في جريدة المؤيد صورة مفصلة من العلاقة بين نفيسة والشيخ أحمد، ولكن من جانب واحد، فقد استخدمت نفيسة (أو الأرجح أنه محاميها) صفحات المؤيد لإثارة التعاطف العام. وقد وافقت على العودة إلى الشيخ أحمد بعد أن حكمت المحكمة الشرعية ضدها، لكن فقط بعد نشر روايتها عن الموضوع (١٠٠). وفي هذا المقال كتبت أنها كانت قبل ذلك متزوجة من الشيخ إيراهيم سليمان باشا، والذي كان أخًا للشيخ أحمد، وتوفي في ١٨٩٠. وكان الراحل قد أوصى بأن يكون الشيخ أحمد وصبًا على ابنته زينب. وأقنع بعضهم نفيسة بتعيين أخ آخر، هو الشيخ محمد، كوكيل شرعي عنها، لكن بعد أن تزوجت الشيخ أحمد جعاته وكيلها. ولم يطل الوقت حتى عرفت أن الشيخ محمد والشيخ أحمد تآمرا لإقناعها بعمل "تخارج" من نصيبها من عزبة زوجها الراحل لابنيه، زينب وعلي (١١)، ابن إيراهيم من ضرة نفيسة. وادعت نفيسة أن الأخوين استغلا عدم معرفتها بالشئون القانونية، وحالة الحزن التي كانت فيها. كان التخارج قد كُتب عُرفيًّا، ولم يُسجل في المحكمة حتى بعد زواجها من الشيخ أحمد، وعندئذ اكتشفت نفيسة أنها خُدعت. ونتيجة ذلك، كما جاء في روايتها، تركت الشيخ أحمد لأول مرة.

ثم تصالح الزوجان، رغم أن نفيسة أيضاً ادعت أن الشيخ أحمد، باعتباره زوجها ووكيلها، أساء إدارة الممتلكات التي ورثتها عن والدها الراحل، حتى إنها أصبحت عمليًّا مفلسة. والآن، بعد مرور عشر سنوات، تلقت نفيسة صدمة أخرى عندما عرفت بعقد زواج يخطب ابنتها زينب إلى ابن عم زينب الأكبر عبداللطيف، وهو ابن الشيخ أحمد من زوجة أخرى. كان العقد قد كُتب بين الشيخ إبراهيم، والد زينب الراحل، والشيخ أحمد. كتبت نفيسة قائلة إنه كانت هناك تقاليد بالتزاوج بين الأقارب في تلك العائلة، وكانت تلك وسيلة لحفظ ثروة العائلة. لكنها قالمت إنها أرادت ابنتها أن تتزوج ممن ستكون سعيدة معه، سواء كان من العائلة أم من خارجها.

تركت نفيسة الشيخ أحمد مرة أخرى بسبب موضوع زواج زينب في فبراير 19.7 والمفترض أنها أخذت زينب معها. وفي مارس، في نفس الوقت الذي رفع فيه الشيخ أحمد قضيته بالطاعة ضد نفيسة في المحكمة القنصلية، قام اينه عبداللطيف بمقاضاة زينب في المحكمة الشرعية لإرغامها على اللحاق به كزوجت في بيته. عارضت زينب بقضية في المحكمة الأهلية مدعية أن توقيع والدها الراحل على عقد الزواج مزور، ولكن الحكم تم نقضه في الاستثناف، وفي مارس ١٩٠٣ اضطرت زينب إلى قبول الحكم بقانونية زواجها من عبد اللطيف (١٠٠). كان المذهب الحنفي يقضي بحق والد القاصر في تزويجها أو تزويجه دون موافقة منهما، ومن ثم لم تستطع زينب ولا أمها معارضة العقد ما دام قد ثبت أن توقيع وختم الأب صحيحان.

شكات هذه الدراما العائلية عددًا من القضايا الخاصة بالزواج والمرأة والتي كانت قد بدأت المناقشات العامة بشأنها أثناء العقود السابقة. قبل ثلاث سنوات كان قاسم أمين قد أكد في كتابه تحرير المرأة أن التعليم سوف يمكن نساء مثل نفيسة من إدارة شئونهن بأنفسهن لتجنب ما يتعرضن له من استغلال، كما ادعت أنه حدث لها على أيدي زوجها الثاني وأخيه. أما زواج ابنتها زينب فبدا أنه يجسد شرور زواج الأطفال وزيجات المصلحة على عكس مزايا النواج القائم على الرفقة والمودة (۱۲). وربما قامت نفيسة أو محاميها بإعداد روايتها عن الفضيحة لإثارة تلك القضايا في طلب لتعاطف عامة الناس، لكن هذا يشير إلى مدى ذيوع مثل هذه الأفكار في الصحافة وما وصلت إليه من انتشار بين الناس.

رغم كل ذلك، ركزت جريدة المؤيد سخطها كله تقريبًا على موضوع التدخل الأجنبي في قضية أحوال شخصية مصرية. كانت القضية الكبرى بالنسبة لمحرر الجريدة، على يوسف، هي السيادة الوطنية وعدم التدخل في شئون المسلمين، وليس حقوق المرأة أو الحاجة الإصلاح ممارسات الزواج. لكن المحكمة القنصلية طبقت في حكمها أحكام العائلة عند المسلمين، وليس القانون الفرنسي، وهي نقطة أهماتها المؤيد في تغطيتها للقضية. أكدت المحكمة القنصلية في قرارها أن لها الحق في الولاية القضائية في القضايا الخاصة بأصحاب الجنسية الفرنسية، بما يشمل المسلمين، وأكدت اختصاص المحاكم القنصلية الفرنسية بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين(١٤). لكن لم يُذكر مصدر هذا الاختصاص: مجموع الدراسات القانونية الفرنسية حول أحكام العائلة عند المسلمين وإتاحة وانتشار ترجمة نصوص قانونية معينة، والتي على أساسها كان القضاة الفرنسيون قد سمعوا دعاوى من المحاكم الشرعية الجزائرية على مدى عقود. ففي قضية الشيخ أحمد ونفيسة طبقت المحكمة القنصلية قانون محمد قدري للأحوال الشخصية، والذي وصفته بأنه يمنع المرأة المتزوجة من ترك بيت الزوجية دون إذن: "حيث إن هذا القانون فـــى مادتـــه ٢١٢ يمنع المرأة من ترك منزل الزوجية دون تفويض "(١٥). وهذه القراءة تعكس رؤيـة المادة ٢١٢ من قانون قدري كقانون وضعى. وقد صرحت هذه المادة بأن المرأة المتزوجة ينبغي أن "تتقيد بملازمة بيته.... ولا تخرج منه إلا بإذنه"، ولكنها لـم تذكر أي قيد مادي. أما بالنسبة للحكم بضرورة أن تعود نفيسة إلى بيت الشيخ أحمد، فقد اعتمدت المحكمة القنصلية على معرفتها بقانون الأسرة المسلمة وفق تطوره في الفقه الجزائري(١٦).

بالإضافة إلى جريدة المؤيد، اعترضت الحكومة المصرية أيضًا على تدخل المحكمة القنصلية في هذه القضية، ووجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى بلدية الإسكندرية بعدم تنفيذ حكم المحكمة القنصلية بإعادة نفيسة إلى الشيخ أحمد. ولم تعترض لا الصحيفة ولا الحكومة على فكرة استخدام الشرطة القوة لإعادة نفيسة إلى زوجها، وهو الأمر الذي تقرر في قانون ١٨٩٧. ومع ذلك، فقد أبدت المجلة القانونية الأحكام الشرعية سخطها على إمكانية أن يتم إحضارها إلى بيت زوجها "ذليلة صاغرة محاطة بعساكر شاكى السلاح يمنعون فرارها"(١٧).

# واجب الزوجة بالطاعة في أحكام العائلة عند المسلمين

في العصر العثماني، كانت أحكام العائلة المطبقة كما تتمثل في مجموعات الفتاوي وكتب الفقه من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر، تعتبر أن واجب الزوجة بالطاعة، والتي تشمل الخضوع لزوجها وعدم ترك بيته دون إذنه باستثناءات محددة، هذا الواجب يتوقف على دفع مقدم المهر وبشرط أن يقوم الزوج بالإنفاق عليها. وكان الشكل المثالي للزوجة الملتزمة بالبقاء في البيت يفترض مستوى معينًا من دخل العائلة. أما المرأة الريفية أو المنتمية إلى الطبقة العاملة في المدينة فكانت عادة تعمل في المجال العام أو شبه العام، كما كانت تمر بالمجال العام وهي في طريقها إلى العمل. وقد تعرفت الكتب الفقهية على هذا الواقع، وحتى على ضرورة وجود المرأة العاملة، لكن أولئك النساء لم يكن لهن حق شرعى في النفقة إذا اعترض أزواجهن على خروجهن (١٨). وعلى سبيل المثال، حكم العباسي لامرأة متزوجة كانت تعمل "بلانة"، بأنها لا نفقة لها رغم أنها كانت تعود إلى بيت الزوجية كل يوم (١٩). وفي المقابل، كانت المرأة التي تبقى في البيت تستطيع أن تلتمس من قاضي المحكمة الشرعية أن يقرر قيمة النفقة التي تستحقها، بل وأن يتم الحجز على أجر زوجها أو ممتلكاته من أجل دفع هذه النفقة (٢٠). وهكذا لـم تكـن علاقة النفقة مقابل الطاعة مجرد استحقاق الزوج لخضوع زوجته وطاعتها بعد أن يدفع مقدم المهر، بل كانت تعني أيضًا الالتزام برعايتها والإنفاق عليها. والزوجــة الناشز تفقد حقها في النفقة، لكن لا يمكن تقييدها بالبقاء داخل بيت الزوجية.

كان النمط النموذجي للعصيان أو "النشوز" هو هجر بيت الزوجية، وكان أمرًا مألوفًا. وإذا أردنا أن نحكم على ذلك من أحوال الناس في أيامنا هذه، غالبًا ما ترجع الشابات المتزوجات إلى بيوت عائلاتهن بالميلاد للشكوى مما يعانين. كثير من هذه الحالات، إن لم يكن معظمها، يتم حلها بتدخل وسطاء (٢١). تؤكد الكتابات قبل الكولونيالية بشدة على التزام الزوجة بالبقاء في بيت زوجها وألا تخرج بدون إذنه، وهو ما يشير إلى كثرة انتهاك النساء لهذا العُرف. ناقش ابن حجر الهيئمي نشوز الزوجات في كتابه الذي تناول فيه "الكبائر"، واستعان الكتاب الآخرون

بالأحاديث التي ذكرت أن الملائكة تلعن الزوجة الناشز حتى تعود إلى طاعة زوجها (٢٢). هذه الإرشادات البلاغية والتهديدات في الكتابات قبل الكولونيالية، بالإضافة إلى الحلف بتعليق الطلاق، توحي بمدى هشاشة قوة القسر التي كانت متاحة للرجال عندما يحاولون التحكم في تنقلات زوجاتهم.

استمع العباسي، مفتي الديار المصرية، إلى العديد من قضايا النشوز، كلها تختص بنساء تركن أزواجهن (٢٣). كان عقد الزواج ودفع مقدم الصداق يعطي الرجل الحق في طاعة زوجته، ويشمل ذلك إقامتها معه، بشرط أن تكون في سن يؤهلها للعلاقة الجنسية. فإذا رفضت أن تقيم معه أو تركته، فلديه عدد من التوجهات. يمكن للزوجة الناشز أن تطلب من زوجها الطلاق، ولكنه لو استجاب لها فقد يتحمل الالتزام بدفع الجزء المتأخر من الصداق ونفقة العدة. وبدلاً من ذلك، يمكن للزوجين المساومة على "الخُلع" أو "الإبراء"، حيث تعفيه من معظم أو كل التزاماته لحثه على طلاقها.

وبالطبع، كان للرجال اختيار الزواج بأكثر من زوجة، وليسوا مصطرين لطلاق زوجة ناشز ليتحرروا من المسئولية عنها. فالرجل الذي ترفض زوجت الحياة معه يمكن أن يلتمس من القاضي إعلان "تشوزها" ومن ثم يعفيه ذلك من التزامه بالإنفاق عليها أو رعايتها. في عام ١٨٤٩، سمع المفتى هذه القضية:

سئل: في امرأة خرجت عن طاعة زوجها فطلبها على يد الحاكم السشرعي فقرر لها كل يوم كذا من الدراهم نفقة وأمرها بالسكنى معه في محل طاعته، فطلبها لذلك فامتنعت عن طاعته على يد بينة من المسلمين، فهل تعد ناشزًا ولا يلزم الزوج نفقة لها ولا كسوة ما دامت ناشزًا؟ أجاب: نعم تعد ناشزًا بذلك، حيث أوفاها معجل الصداق وكان المسكن شرعيا ولا نفقة للناشز ما دامت كذلك، والله تعالى أعلم (٢٤).

ويطبق نفس المبدأ إذا رفضت امرأة عندما يستدعيها زوجها للإقامة في مسكنه. وفي قضية من هذا النوع، بعد أن تكرر رفض امرأة اللحاق بزوجها، حكم المفتى بأنها ناشز وسقط حقها في النفقة ما دامت مصرة على الرفض (٢٠٠).

ونشأت حالة ثالثة عندما رفض الزوج المتضرر قبول التأكيد بنشوز زوجته وأصر على طلب عودتها إليه. فقد خرجت امرأة، بعد أن تـشاجرت مـع حماتهـا

وضربها زوجها، وذهبت لتقيم مع والدتها. وعندما طلب منها العودة رفضت، وطلبت البقاء على حالة النشوز – أي أن تبقى في بيت أمها وأن تفقد حقها في النفقة من زوجها. لكن الزوج رفض قبول ذلك. وسئل المفتى: "فهل إذا كان قائمًا بحقوقها الشرعية اللازمة لا تجاب لذلك شرعًا وعليها طاعته وملازمة مسكنه جبرًا عليها وله أن يسكنها في مكان خال عن أهله وأهلها؟" أجاب المفتى بالإيجاب (٢٦). وفي هذه القضية وقضايا مماثلة يرفض فيها الزوج قبول تأكيد نشوز زوجته، كان المفتى يحكم بأنها لابد أن "تؤمر" بالعودة إليه، أو "تُجبر" على ذلك. لكن تنفيذ هذه القرارات كان مستحيلا إذا كانت العائلة تنوي دعم الابنة وحمايتها.

وهناك قضايا عديدة تصور غياب وسيلة لتنفيذ أوامر الطاعة. وانتأمل هذه الفتوى التي تعود إلى عام ١٨٥٦:

سئل: في رجل متزوج امرأة ودخل بها في منزل والدها ثم بعد ذلك أراد أن ينقلها إلى منزل آخر لائق لسكناهما خال عن أهله وأهلها بالبلدة التي تزوجها فيها فامتنعت من ذلك، فهل حيث كأن الزوج دفع لها ما تعورف تعجيله من المهر، وكان قائمًا بحقوقها الشرعية، تُجبر على طاعت وإذا امتنعت من ذلك تكون ناشزا فلا يلزمه نفقتها وكسوتها؟ أجاب: نعم تُجبر الزوجة والحال ما ذكر على طاعة زوجها، وإن امتنعت عن الانتقال معه لمسكنه الشرعي تكون ناشزا لا نفقة لها ما دامت كذلك والله تعالى أعلم (٢٧).

توقع السؤال والإجابة كلاهما مسبقًا رفض المرأة الانصياع لأمر الطاعة. وفي هذه الحالة والحالات المماثلة، يبدو أنه ما دام أهل الزوجة الناشر ينوون إيواءها، فإن السلطات لن تنفذ أمر الطاعة جبرًا بأخذها من بيتهم.

وتظهر القدرات المحدودة للسلطات القضائية والمدنية على تنفيذ أوامر الطاعة بالقوة في صورة حيوية للغاية في هذه القصية التي سمعها المفتى في ١٨٥٢:

سئل: في رجل نشزت منه زوجته في دار أبيها مدة عامين، فطلبها الزوج في محل الحكومة الشرعية إلى طاعته، فلم تجبه، وقالت أنا كارهة له ولـــم

أرض أن يجمع بيني وبينه، فهددها القاضي وخوفها بالصرب الصديد، وضرب الحاكم السياسي أخاها ضربًا شديدًا لأجل أن يحثُ أخته على طاعة الزوج فلم ترض وقالت أقتل نفسي ولا أرجع له. ومكثت في بيت أبيها، فهل والحال هذه تُكتب ناشزا ولا نفقة لها ولا يجوز إيلامها بالضرب في كل حين حتى يؤلف الله بينهما؟ أجاب: لا نفقة للزوجة ما دامت ناشرا وخارجة عن طاعة الزوج بغير حق وتؤمر بالطاعة ولا تقر على النشوز لأنه معصية، وقد صرحوا بأن كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيها التعزير، وذُكر في التنوير وشرحه من باب التعزير: يعزر المولى عبده والزوج زوجته ولو صغيرة على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل لو بغير حق، وتدرك وتركها إلي الفراش لو طاهرة من حيض، والله تعالى أعلم (٢٨).

والمرجع الذي ذكر في الإجابة هو مختصر الفقه الحنفي من تاليف شهمس الدين محمد التمرتاشي، وعنوانه: تتوير الأبصار وجامع البحار، والذي انتهى مسن كتابته سنة ١٥٨٧. وكان الشرح المذكور هو الدر المختار للحصكفي، الدي كان بدوره موضوع حاشية ابن عابدين الشهير، رد المحتار (٢٩). والفقرة المقتبسة توضح بما لا يدع مجالاً للشك رأي الفقهاء من أن الزوج يحق له أن يعاقب زوجته على عدد من الأفعال المرفوضة، منها ترك البيت دون إذنه أو دون سبب مشروع، لكن غير مسموح بالضرب الموجع، كما جاء في الفتوى المذكورة. والمرجع الواضح غير المذكور هو التعليق على الآية القرآنية ٣٤ من سورة النساء، والتي جاء تفسيرها بمنح الزوج سلطة وعظ زوجته لحملها على الطاعبة، أو أن يهجرها في الفراش كعقاب عاطفي، وأخيرًا بأن يضربها. ولكن هذا لم يكن لينفذ بقوة زائدة، وليس على الوجه أو على عصو حساس آخر من أعصاء الجسم (٢٠٠).

وهكذا، رغم أمر القاضي بالطاعة، ومحاولته لإخافة المرأة، وضرب أخيها، كل هذا لم يكن من الممكن أن يرغمها على العودة لزوجها. ولم يكن مسموحًا للزوج أو للسلطات بانتهاك سلطة رأس البيت على أهله، حتى لو كانوا يأوون زوجة ناشزًا. وفي حالة أخرى، أشار المفتى إلى أن القاضي يمكن أن يصف

العقاب الملائم ("التعزير") تقديريًّا للوصول إلى نهاية لعصيان الزوجة الناشز. لكن، مرة أخرى، لم يكن ثمة اقتراح يوضح كيف يمكن تنفيذ العقاب، ولا أن المرأة يمكن إعادتها إلى زوجها بالقوة (٢١).

لابد أن نؤكد أن علاقة النفقة مقابل الطاعة هي السياق الذي جرت فيه مشل هذه المناقشات بين الفقهاء. وفتاوى العباسي حول هذا الموضوع ظهرت كلها في فصله المخصص النفقة. وفي تعليقه على الفقرة المقتبسة أعلاه من الفصل الذي يتناول العقاب التقديري أو التعزير في كتاب الحصكفي، وجه ابن عابدين القارئ إلى فصله الخاص بالنفقة، حيث دارت المناقشة حول إنكار النفقة للزوجة الناشر، ولا شكل آخر من الإكراه. لم تكن العودة الإجبارية للزوجات الهاربات قد أقرت سواء في الفقه أو في الممارسات القضائية المصرية قبل عام ١٨٩٧. فقد قدمت الفقرة ٩٣ من لائحة ترتيب المحاكم لذلك العام تغييرًا بالغ الأهمية بمنح الشرطة سلطة تنفيذ أو امر الطاعة بدخول البيوت واستخدام القوة.

### السوابق في القانونين الفرنسي والجزائري

أقدم حالة قامت فيها دولة باستخدام القوة لإعادة الزوجات الهاربات إلى أزواجهن لم تكن في بلد إسلامي، وإنما في فرنسا. المادتان ٢١٣ و ٢١٢ من القانون النابليوني لعام ٢١٠٤ صرحت بأن المرأة المتزوجة تدين بالطاعة لزوجها، ومطلوب منها أن تعيش معه أينما يختار الإقامة (٢١). ويمكن أن تُمنح المرأة تفرقة قانونية بسبب القسوة أو الإصابة، لكن الطلاق لم يكن متاحًا للمرأة الفرنسية بين ١٨١٦ و ١٨٨٤. فالنساء اللائي تركن أزواجهن دون مبرر قانوني حُرمن من الدعم المالي في البداية، ولكن في ١٨٢٧ حكمت محكمة النقض في باريس بأنه "عندما توجه المحكمة أمرها إلى الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية" وترفض الانصياع، "فيمكن أن تصدر المحكمة أمرها إلى قوة الشرطة لإعادة الزوجة إلى البيت وإلى فراش الزوجية". واستمر استدعاء الشرطة لإعادة الزوجة المعاشرة على الزوجات الفرنسيات حتى وقت متأخر من ذلك القرن (٢٠).

هناك جنور عميقة في الثقافة الفرنسية للفكرة الخاصة بالطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجها، لكن المطلب القاطع بالطاعة والسكن مع الزوج في القانون الوضعي وسن العقاب باستخدام الشرطة لتنفيذ القانون كانت من البدع الحديثة. الوضعي وسن العقاب باستخدام الشرطة لتنفيذ القانون كانت من البدع الحديثة. ويعكس تدخل الدولة في عودة الزوجات الهاربات اهتمامًا بتماسك الأسرة النواة، ومن قبيل المصادفة أن حالة مماثلة سادت في بريطانيا بعد إصدار قانون الطلق لعام المعادفة أن حالة مماثلة سادت في بريطانيا بعد إصدار قانون الطلق لعام المحقوق الزوجية"، أو بعبارة أخرى أمر بالعودة إلى بيت الزوجية. لكن بريطانيا العقوق الزوجية"، أو بعبارة أخرى أمر بالعودة إلى بيت الزوجية. لكن بريطانيا العام قانون ناكيه (أ) الذي أعاد الطلاق، الأمر الذي كان يميل إلى تخفيف السلطة الزوجية للرجال، رغم أن الأقسام المعنية من القانون المدني لم تُنقح حتى الزوجية الهاربة قد انتقلت العودة الإجبارية للزوجة الهاربة قد انتقلت إلى الفقه الجزائري، وأصبحت مرتبطة حصريًا بالثقافة الإسلامية.

وتتيح لنا الدراسات الفرنسية للقانون الجزائري الخاص بالمسلمين أن نتعرف على اللحظة التقريبية التي حدث فيها هذا الانتقال. في دراسة نُشرت عام ١٨٦٠، أكد شارل جيلوت Charles Gillotte أنه رغم أن المرأة المسلمة المتزوجة تدين "بالطاعة المطلقة لأوامر زوجها"، فإن زوجها لا يستطيع إرغامها على تغيير مكان إقامتها (أي على نقلها مسافة بعيدة عن عائلتها) ولا على أن تصحبه في رحلة تبعد أكثر من ثلاثة أيام (٢٦). ومن الثابت أن جيلوت وجد ذلك يستحق الذكر لأن القانون الفرنسي كان يتطلب من المرأة أن تصحب زوجها أينما يختار الإقامة. جاءت مناقشة جيلوت، التي أعقبت كتابات المسلمين قبل عصر الاستعمار والتي كانت تماثل تلك المستخدمة في مصر، لتكشف عن حدود أخرى لتقييد سلطة الزوج. وقد بدأت بالتصريح بأن الزوج ينبغي أن يعامل زوجته برفق ولطف ليشجعها على أداء

<sup>(\*)</sup> الفريد جوزيف ناكيه (Alfred Joseph Naquet) (١٩١٦-١٨٣٤)، كان كيميائيًا وسياسيًّا فرنسيًّا. عارض قوانين الزواج وارتبط اسمه بها لتقدمه بطلب إعادة التصريح بالطلاق والذي نوقش عدة مرات حتى أصبح قانونًا في عام ١٨٨٤. [المترجمة]

واجباتها. ومع الإشارة إلى حقه في فرض الطاعة عليها بهجرها وحتى بسضربها، كرس جيلوت معظم تلك الفقرة للإجراء الموصى به عندما تستكو امرأة إلى المحكمة الشرعية من معاملة الزوج لها. وكان ذلك هو مسئولية القاضي في السماع إلى النزاعات الزوجية وتعيين وسطاء بين الزوجين (٢٧). ولم يذكر جيلوت أي إشارة إلى العودة الإجبارية للزوجة الهاربة لأن ذلك لم يحدث.

والدراسة الأخرى التي نشرها سوتيرا وشاربونو تبين كيف تغيرت الأمور بسرعة. فقد ذكرا، على سبيل المثال، قرارًا صادرًا عن المحكمة الشرعية لمدينة قسنطينة الجزائرية في ١٨٦١ أن امرأة متزوجة تركت زوجها لابد أن تعود فورًا إلى منزل الزوجية بصرف النظر عن أية قضية رفعتها مطالبة بعكس ذلك. وفي عام ١٨٦٦ صدر قرار عن المحكمة الشرعية لمدينة مستغانم مؤكدًا أن المرأة المتزوجة التي ترفض الإقامة مع زوجها يمكن إرغامها على ذلك بالقوة. كذلك صدر قرار آخر للمحكمة الشرعية في قسنطينة، أيدته محكمة الجزائر، قرر أن المرأة المتزوجة مطلوب منها "أن تعيش مع زوجها وأن تتبعمه أينما يقرر الإقامة الإقامة الإسلامي التاريخي، يبين بوضوح تدخل العقيدة القانون المدني الفرنسي وليس الفقه الإسلامي التاريخي، يبين بوضوح تدخل العقيدة القانونية الفرنسية في الفقه الإسلامي التاريخي، يبين بوضوح تدخل العقيدة القانونية العمر العثماني، أن يرغم زوجته على الانتقال مسافة بعيدة عن بلدتها أو عائلتها العمر العثماني، أن يرغم زوجته على الانتقال مسافة بعيدة عن بلدتها أو عائلتها بلميلاد، وهو أمر نقله جيلوت بدقة قبل عقد واحد من هذا القرار.

مثل هذه الأحكام والقرارات وغيرها كتلك التي ذكرها سوتيرا وشاربونو تدل على أن الفقه الإسلامي الجزائري قد دخله موقف يتجه على نصو أشد إلى القسر تجاه النساء المتزوجات في سنوات العقد ١٨٦٠، تقريبًا في نفس وقت إعادة تنظيم المحاكم الشرعية (٣٩). واستمر استخدام الشرطة لإرغام المرأة المتزوجة على الحياة مع زوجها في الجزائر مدة طويلة بعد توقف هذا الإجراء في فرنسا. وذكرت أخبار متعددة عن الزوجات المتمردات بأنهن يحاولن مواجهة أزواجهن بإعلان: "حتى مدير الشرطة لن يجعلني أعود إليك!"(٤٠). وفي ١٩٢٠، أصبح المسئولون الاستعماريون الفرنسيون يترددون في استخدام رجال الدرك لتنفيذ أوامر

الطاعة، خشية فضيحة عامة. وكان الحل الذي يلجأ إليه النائب العام هو تنفيذ الأوامر عن طريق وكلاء محليين (١٤). وبحلول هذا الوقت، كان هذا الأمر قد أصبح معروفًا تمامًا في الثقافة الإسلامية، وقد مُحي الأصل الفرنسي من الذاكرة. استفاد الفرنسيون من معرفة أحكام العائلة عند المسلمين التي قاموا بتطويرها في الجزائر عند تأسيس نظام المحاكم الشرعية في أفريقيا السودانية، وانتقلت عملية إرغام الزوجات الهاربات على العودة إلى هناك مع الخبرة الفرنسية (٢١). وكانت معرفة أحكام العائلة عند المسلمين هذه هي التي طبقتها المحكمة القنصلية الفرنسية في الإسكندرية في تفسيرها لقانون قدري للأحوال الشخصية، فقضت بمطالبة نفيسة ذهني بالعودة إلى بيت زوجها.

# تنفيذ أحكام بيت الطاعة في مصر

ما الذي جعل المسئولين الذين قاموا بصياغة لائحة ترتيب المحاكم لعام ١٨٩٧ يضمنونها مادة تخول الشرطة سلطة تنفيذ أو امر الطاعة؟ بادئ ذي بدء، كان ذلك يتسق مع الأعراف الاجتماعية. فقد جاء مصطلح "بيت الطاعة"، الذي يشير إلى علاقة النفقة مقابل الطاعة، من الفقه الإسالامي. فالمؤلفات الفقهية ومجموعات الفتاوى تزخر بالإشارات إلى واجب الزوجة بالطاعة، وإلى بيت الزوجية باعتباره "محل" أو "بيت" طاعة الزوج. كان ذلك أيضنا عصر تزايد القلو بسبب وجود النساء في الأماكن العامة، وهو ما يبدو أنه كان مرتبطًا بإعادة تخطيط وتوسيع المدن على الأنماط الأوروبية، وخلق أنواع جديدة غير معهودة من الأماكن العامة ("أ). ويمكن أن نرى في شرح الإبياني لقانون قدري رد فعل على هذه التغييرات. فضل الإبياني رأي ابن الهمام، والذي يقول بأنه ينبغي عدم السماح النتباه. وهذا المثال المحافظ لا يمكن تحقيقه فعليًّا إلا بين الأثرياء، ورغم ذلك كان الانتباه. وهذا المثال المحافظ لا يمكن تحقيقه فعليًّا إلا بين الأثرياء، ورغم ذلك كان الشائنتين ريا وسكينة في الإسكندرية، والتي كُشفت في ١٩٧٠. كانت الصحافة القاتلتين الشائنتين ريا وسكينة في الإسكندرية، والتي كُشفت في وقتلهن. ووفقًا لشون لوبيز الساء استدرجتهن الأختان إلى منزلهما من أجل سرقتهن وقتلهن. ووفقًا لشون لوبيز الساء استدرجتهن الأختان إلى منزلهما من أجل سرقتهن وقتلهن. ووفقًا لشون لوبيز

الأماكن العامة دون رفقة، ونسبوا ذلك إلى التخلي عن النقاليد المرعية، بما فيها حياء المرأة. وادعى أحد الكتّاب على نحو مشوش أن "ديننا يمنع المسلمات من الظهور خارج البيت إلا إن كانت مع أحد محارمها القادر على حمايتها لو اعتدى عليها أحد، وليبعدها عن الريبة والشكوك، وليأمرها بالبقاء في بيتها وألا تظهر زينتها بجهل، وأن يأمرها بتغطية وجهها أو عزل نفسها خشية الفتتة، والإشم، والمحرمات"(<sup>33)</sup>. والواقع أن الفقه الإسلامي كان يطلب أن يصحب المرأة أحد محارمها أثناء السفر، وليس عندما تخرج من بيتها، لكن الكاتب نقل فكرة أن المرأة ينبغي أن تبقى في البيت وألا تظهر في مكان عام. كذلك انعكس قلق المصلحين ينبغي أن تبقى في البيت وألا تظهر في مكان عام. كذلك انعكس قلق المصلحين التعبير عن المخاطر الأخلاقية التي يمكن أن تتعرض لها المرأة التي تفقد النفقة في والإشراف(<sup>62)</sup>. وهكذا، بينما كانت علاقة النفقة مقابل الطاعة لها أساس في الفقه، فإنها في عقول الناس كانت وثيقة الارتباط بالأخلاق.

من المحتمل أن أيديولوجية العائلة الجديدة كان لها بعض التأثير على المستولين الذين كتبوا قانون ١٨٩٧ وكانوا يقصدون بالفقرة ٩٣ حماية تماسك الأسرة النواة. فقد أشارت ديباجة القانون إلى أن مسودته كُتبت في وزارة العدل وأن رئيس الوزراء راجعها مع استشارة بعض أعضاء البرلمان قبل أن يصدرها الخديوي (٢١). وكان محمد عبده، مفتي الديار المصرية في وقت لاحق، قد شارك قبل عام واحد في لجنة اقترحت عددًا من الإصلاحات، وشمل القانون بعض تلك الإصلاحات ولائه لم يكن عمل علماء دينيين، وإنما هو في الأساس من عمل الموظفين الحكوميين الذين درسوا وتدربوا على القانون الفرنسي، وقد تلقى الموظفون الحكوميون معظم معرفتهم بأحكام العائلة عند المسلمين من خلال قانون قدري وما تعلموه على يد الإبياني في مدرسة الحقوق.

ولم تكن الزوجة الناشز ظاهرة جديدة، كما نرى بالدليل القاطع في مناقسة ابن حجر الهيثمي لها في القرن السادس عشر، ولا يوجد أي شيء يسشير السي انفجار ظاهرة النشوز في الفترة الأخيرة من القرن التاسع عسشر. كان الفارق

مزدوجًا بين زمن ابن حجر الهيثمي وأواخر القرن التاسع عشر. فأولاً، كان هناك إعادة التفكير في الأسرة ودورها في المجتمع، أو بعبارة أخرى، أيديولوجية العائلة الجديدة. وكان نشوز الزوجات – بهروبهن – يتسبب في تعطيل، وربما انهيار الأسرة النواة، والتي كانت قد أصبحت تُعرّف بأنها الوحدة الأساسية للمجتمع العصري. وثانيًا، وباعتبار أهمية الأسرة، كانت هناك فكرة أن الدولة ينبغي أن تفرض التزام الزوجات بالطاعة كما فرضت التزام الأزواج بدفع النفقة. وهكذا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومات الأوروبية التخلي عن القسر وتبني إجراءات أخرى أقل مباشرة لإلزام النساء بالبقاء في البيت، مثل قوانين العمل التي تحد من توظيفهن، قرر الموظفون الحكوميون المصريون أن الدولة لابد أن تفرض واجب المرأة المتزوجة بالبقاء في البيت. ورغم أنها صيغت في اللغة الفقهية بتعبير الطاعة"، فقد كان ذلك تهجينًا بين الممارسات القانونية الفرنسية السابقة والفقه الإسلامي.

وكان ذلك يتسق أيضًا مع هدف جعل النظام القضائي أكثر فاعلية، كما أكد رون شاهام (٢٩). كان أحد الانتقادات التي رفعها محمد عبده على تـشغيل نظام المحاكم الشرعية في تقريره عام ١٩٠٠ يختص بهشاشة تنفيذ أحكام القضاء، ومن ضمنها أحكام الطاعة. كان الرجال يلجئون إلى حيل متعددة لتجنب أو امر الحجز على أجورهم لدفع متأخرات النفقة، وكانت المطلقات عادة يُمنعن من زيارة أطفالهن في حضانة أزواجهن السابقين، وعندما تعيد الشرطة زوجة عاصية إلى زوجها، لم يكن هناك ما يمنعها من تركه مرة أخرى في اليوم التالي (٤٩). كان محمد عبده يرى سوء تصرف الأزواج والأزواج السابقين مشكلة أكبر من عصيان الزوجات، لكنه فيما يبدو كان يرى ضرورة تنفيذ أو امر الطاعة.

يؤكد تقرير محمد عبده، والذي بني على تحقيق قام به في عام ١٨٩٩، أن تفعيل تنفيذ أوامر الطاعة بالقوة حدث بعد صدور قانون ١٨٩٧ بقليل. وهناك تأكيد آخر يظهر في مذكرات هدى شعراوي، التي كانت قد انفصلت عن زوجها عام ١٨٩٤. فامتنع عن النفقة عليها، لكنها كانت قادرة على الإنفاق على نفسها من دخلها الخاص. وبعد سبع سنوات تقريبًا ضغط أحد أصدقاء العائلة عليها للتصالح، مشيرًا إلى أن زوجها كان له الحق في إرغامها على العودة إليه – إشارة إلى تنفيذ

بيت الطاعة بأسلوب يفهمه قراؤها، وفي النهاية جاء الضغط من أخيها الذي حثها على العودة لزوجها (٥٠)، وبعد سنة أو اثنتين انتشرت بين الناس أخبار قضية الشيخ أحمد سليمان باشا ونفيسة ذهني، وأشار رد الفعل الساخط من الأحكام الشرعية إلى إمكانية أن تقوم الشرطة باصطحابها إلى بيت زوجها، وأشار أحمد أمين، الذي كان قاضيًا في المحكمة الشرعية في السنوات الأولى من العقد ١٩٢٠، أشار إلى استخدام الشرطة في تلك القضايا:

زوجة تطلب نفقة من زوجها، وزوج يطلب الطاعة من زوجته، ونحو ثمانين بالمائة من القضايا من هذا القبيل، فيحكم بالنفقة على الزوج، فإن لم يدفع فيحكم بالحبس، ويحكم بالطاعة على الزوجة، وظللت أحكم بالطاعة وأنا لا أستسيغها ولا أتصورها، كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالبوليس وتوضع في بيت الزوج بالبوليس كذلك؟ وكيف تكون هذه حياة زوجية؟ إني أفهم قوة البوليس في تنفيذ الأمور المادية، كرد قطعة أرض إلى صاحبها، ووضع محكوم عليه في السجن، وتتفيذ حكم بالإعدام ونحو ذلك من الأمور المالية والجنائية. أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالبوليس فلم أفهمه مطلقًا إلا إذا فهمت حبًا بإكراه، أو مودة بالسيف. ولهذا كنت أصدر هذه الأحكام بالتقاليد لا بالضمير، وبما في الكتب والقوانين واللوائح، لا بالقلب (٥٠).

وكما لاحظ محمد عبده، لم يكن الرجل يستطيع أن يمنع زوجته من المغادرة مرة أخرى بعد إعادتها، ويضطر الزوج لرفع دعوى أمام المحكمة لاستصدار أمر بالطاعة في كل مرة تتركه. في فرنسا، أثار النقاد هذه النقطة ليظهروا كيف أن إجبار الزوجة الهاربة على العودة أمر غير عملي بالمرة ( $^{(v)}$ ). ولكن في مصر، أصلح القانون في  $^{(v)}$  ليسمح بتكرار تنفيذ أمر الطاعة كلما هربت الزوجة  $^{(v)}$ . وظل هذا البند في لاتحة ترتيب المحاكم لعام  $^{(v)}$  وظل العمل به مستمرًا حتى ألغى بقرار وزاري في عام  $^{(v)}$ .

ورغم تفعيل الحكم ببيت الطاعة في ١٨٩٧ وتقوية نظام تنفيذه في ١٩١٠ كانت المعارضة ضده بطيئة الظهور. فقد دعمه محمد عبده، ولم يذكره قاسم أمين. ولا ملك حفني ناصف، رغم أنها امتهنت الكتابة بعد صدور لائحة ترتيب المحاكم بعشرة أعوام. وأشارت مارجو بدران Margot Badran إلى بطء النسويات الأوائل

في معارضة القانون لأن ذلك كان يؤثر بشكل رئيسي على النسساء من الطبقات الأدنى (٥٥)، لكن نفيسة ذهني و هدى شعر اوي لم تكونا بالتأكيد من طبقة أدنى. بدأت معارضة تنفيذ بيت الطاعة قسرًا تظهر في سنوات العقد ١٩٢٠، خاصة بعد تشكيل الاتحاد النسائي المصري (١٩٢٥)، الذي وفر الناشطات منبرًا يعبرن من خلال عن مطالبهن الإصلاحية المتعددة التحسين حياة النساء وعائلاتهن. وصف الاتحاد النسائي بيت الطاعة في الخطب والمقالات بأنه ممارسة بربرية ولا تتفق مع الإسلام (٢٥). لكن في ذلك الوقت كانت هذه الممارسة قد دخلت بعمق في الثقافة الإسلامية حتى إن الوطنيين الأحرار افترضوا أنها واحدة من التفسيرات الخاطئة المتعددة، والتقاليد المتخلفة التي لم يتغاض عنها الإيمان الحق. كان الاتحاد النسائي على حق عندما اعتبر ببت الطاعة ممارسة غير إسلامية، ولكنهن وآخرين لم يستطيعوا التوصل إلى جذوره في الحداثة الكولونيالية.

ظلت المحاكم تحكم في قضايا الطاعة حتى أواسط القرن العشرين (٥٠)، واستمر التنديد بالتنفيذ القسري للطاعة (٥٠). لكن الكتاب المحافظين اجتماعيًّا كانوا يدافعون عن بيت الطاعة، وأكدوا - تمامًا مثلما أكد المحافظون الفرنسيون قبل قرن من الزمان - أن الغاءه سيؤدي إلى فوضى اجتماعية. ووفقًا لأحد هؤلاء الكتاب، لم يكن التزام المرأة بالإقامة مع زوجها مقابل إنفاقه عليها مقصورًا على الإسلام:

وليس هذا الوضع مقصوراً على الشريعة الإسلامية، بل إنه الوضع المقرر في معظم شرائع الأمم المتحضرة. فالقانون المدني الفرنسي مثلاً يقرر في مادتيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد المائتين "أن الزوج تجب عليه صيانة زوجته وأن يقدم لها كل ما هو ضروري لحاجات الحياة في حدود مقدرته وحالته، وأن المرأة في مقابل ذلك ملزمة بطاعة زوجها وأن تسكن معه حيث يسكن، وتنتقل معه إلى أي مكان يرى صلحيته لإقامتهما". وتكاد هاتان المادتان تكونان ترجمة لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهمْ ﴿ (٥٩).

لم يكن لدى الكاتب أية معرفة بأن التشابه بين القانون الفرنسي والممارسة القانونية المصرية كان أكثر من مجرد صدفة. ولكن استخدامه للآية القرآنية دفاعًا عن التنفيذ القسري لبيت الطاعة مثال لكيف أصبحت هذه الممارسة متوطنة وكيف أسبغت عليها هالة دينية.

يشير قرار وزارة العدل الموجه إلى الشرطة بعدم تنفيذ أو امر الطاعـة فـي فبراير ١٩٦٧ إلى مدى تغير المشاعر منذ أو ائل القرن العشرين. ذكر هذا القـرار انتشار الشكاوى من التنفيذ القسري للطاعة، وشرح أنه لا يقـوم علـى أي نـص إسلامي، وأنه غير مطلوب في القوانين الدينية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلـك، أنـه ينال من شرف المرأة ويتسبب في عدم الاستقرار والكراهية داخل الأسرة، ولا شك أن ذلك يؤثر سلبًا على الأطفال(٢٠٠). قبل تسعين عامًا، كان الـسبب غيـر المعلـن للتنفيذ القسري لأحكام الطاعة هو تفعيل قرارات المحكمـة الـشرعية التـي تؤيـد تماسك الأسرة النواة. أما الآن، فقد استُدعيت فكرة رفاهية الأسرة لإلغـاء سياسـة تنفيذ أو امر الطاعة (١٠٠).

ومنذئذ عادت الأحوال إلى شيء يشبه ما كانت عليه قبل لائحة ترتيب المحاكم لعام ١٨٩٧، فالمرأة التي تهجر بيت الزوجية تعتبر ناشزًا وتفقد حقها في النفقة. وعلى الزوج الذهاب إلى المحكمة لاستصدار أمر بالطاعة، والزوجة الناشز يصلها إشعار من المحكمة بأن عدم الانصياع للأمر ستكون نتيجته حرمانها من النفقة (١٢٠).

\* \* \*

هذا التاريخ الغريب لبيت الطاعة يتعارض مع الفكرة المنتشرة بأن عملية "التحديث" كانت نتيجتها دائمًا تحسينات في أحوال الإنسان. كما أنه يضفي تعقيدات على قضية تأثير الإصلاحات المستوحاة من الغرب على وضع المرأة. إن التحديث القانوني – أي إعادة تنظيم النظام القضائي على النمط الأوروبي – أن إعادة تنظيم النظام المحاكم الشرعية القديم بالصرامة، والأحكام المعيارية في السابق، والتي لم تكن دائمًا تطبق بالقوة، أصبحت قانونًا وضعيًا تطبقه الدولة. وقد أنتج التحديث القانوني للقرن التاسع عشر على الأقل حالتين من التقهقر الجدير بالذكر فيما يختص برفاه النساء، واللتين تطلبتا إصلحات لاحقة. التحول إلى الفقه الحنفي حصريًا كان في غير صالح المرأة المتزوجة عندما جعل من الصعب عليها الحصول على متأخرات النفقة أو الهروب من زيجة لا تجد فيها دعمًا، أو تعاني فيها من هجر الزوج، أو إساءة المعاملة، وجاء تنفيذ أحكام بيت الطاعة قسريًا من المفارقات التي أعطت معنى جديدًا للمرأة المتزوجة كأسيرة أو سجينة لدى زوجها.

### خاتمت

نشأ نظام الزواج المصري، وأيديولوجيته العائلية، وقانون الأسرة المختص به، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وبعد مرور قرن كامل لا تزال أسس حياة الأسرة العصرية التي وضعت في تلك الفترة توثر على السلوكيات وتثير المناقشات، ولا تزال ملامح معينة من قانون الأسرة مستمرة دون تغيير تقريبًا.

كان أحد أهداف هذا الكتاب توثيق ورواية تلك البدايات، والتعرف على مدى تغير الحياة العائلية عن ما كانت عليه في العصر قبل الكولونيالي. وقد كشفت إعادة فحص وتدقيق هذا التاريخ مدى زيف فكرة عدم تعرض الحياة العائلية لتغيرات هامة قبل الحرب العالمية الأولى، كما أظهرت أن أسباب التغيير كانت معقدة. فلم يكن تحديث الزواج نتيجة التأثير الأوروبي وحده، كما كانت تتوقع نظريات التحديث القديمة، كما لم يكن راجعًا فقط إلى عوامل اقتصادية -اجتماعيـة داخليـة. وعلى أية حال، فإن ثنائية الداخلي-الخارجي لا معنى لها، حيث إن إقامة أيديولوجية العائلة انطوت على عملية تهجين بين أفكار ما بعد التنوير الأوروبية والأفكار الإسلامية في مرحلة ما قبل الكولونيالية، وما طرأ عليها من تغيير أثناء العملية. كما أن التطورات السياسية الطارئة، التي تركت تأثيرات عميقة على ثقافة العائلة الخاصة بالطبقتين الحاكمة والعليا، لم تكن تتفق مع ثنائية الداخلي-الخارجي. ففي أعوام العقد ١٨٧٠، تخلت العائلة الخديوية عن اتخاذ السسراري لصالح زواج الأقارب، الأحادي بالضرورة، بعد تحويل خلافة العرش لتكون للابن البكر في الخديوية. لم يكن الزواج الأحادي أو التعددي يعتبر إن متناقضين حصريًّا في الثقافة المصرية العثمانية، وهو ما يفسر السبب في أن الأوروبيين وحدهم رأوا هذا التغيير الافتًا للنظر. وعلى الرغم من ذلك، كانت العائلة الخديوية في المقدمة، وعرضت الزواج الأحادي بين أبنائها أمام المجتمع كله. وتصادف هذا التغيير مع نشر أعمال المفكرين التجديديين، والدوريات التي ظهرت في العقود التالية والتي أيدت فضائل الزواج القائم على الرفقة، بما يشمل الزواج الأحادي. وفي نفس هذا العقد كان زوال حكومة البيت العائلي وحظر تجارة العبيد. كان الجيل الأخير من نساء الحرملك (الجواري اللائي تم تدريبهن ليصبحن قرينات لأبناء الطبقة العليا إلى تم تزويجهن في العقود الأخيرة من القرن، مما أنهى اتجاه عائلات الطبقة العليا إلى الإنجاب من الجاريات السراري. وبنهاية تجارة العبيد أيضنا، لم يعد الرجال في الطبقات الأدنى قادرين على اتخاذ الجواري عوضاً عن الزواج التعاقدي. وتوحي الأدلة القصصية بالتراجع في تعدد الزوجات في الطبقتين الحاكمة والعليا، ويُعتبر للزواج السري الثاني للخديوي عباس علامة مؤكدة على أن الرأي العام قد أصبح طد هذه الممارسة – وهو تغير في الموقف ساهم فيه المثال الذي قدمته العائلة الخديوية. وتبين بيانات التعداد تراجعًا مطردًا في تعدد الزوجات منذ بدايات القرن العشرين، رغم أنه لم يكن مُقيدًا حتى ١٩٧٩ (١).

وكان هناك ارتفاع كبيرة في سن الزواج بين أواسط القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، خاصة في المجتمع الحضري. وقد بدأ ذلك قبل فترة طويلة من سن تشريع لتحديد السن الأدنى للزواج عام ١٩٢٣، وحيث إن ذلك حدث باتساع المجتمع كله لا نستطيع اعتباره محض نتيجة "المتنوير" (الآثار المفيدة للتعليم العصري) في ذلك التاريخ المبكر (٢). ولكن الزواج تأخر بين الرجال "الأفندية"، لاستكمال التعليم والحصول على مهنة، وربما ساهم ذلك في تراجع بيوت العائلات الممتدة في الطبقة العليا الحضرية بعد الحرب العالمية الأولى.

وإذا كان للأحداث السياسية والاقتصادية والاتجاهات الديموجرافية في مرحلة ما قبل الحرب أكبر الأثر على نظام الزواج وتشكيل العائلة، فإن أيديولوجية العائلة التي عبر عنها المفكرون التجديديون والتي انتشرت في الصحافة الدورية، وفيما بعد في كتب المدارس، والأفلام، ومسلسلات التليفزيون، هذه الأيديولوجية أصبحت هي السائدة بعد ذلك. كانت أيديولوجية العائلة المصرية هجينًا من الفكر الاجتماعي الفرنسي في مرحلة ما بعد التتوير، وكتابات المسلمين حول الزواج قبل عصر الاستعمار. اعتمد المفكرون التجديديون مثل الطهطاوي ومبارك وغيرهما

في أنحاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية على المصدر الإسلمية والتراث الأدبي لإضفاء قيمة كبيرة على تعليم النساء وعلى الزواج الأحدي القائم على المودة والرفقة. ومن أجل رسم أيديولوجية للحياة المنزلية، اعتمدوا بشكل مباشر أكثر على الأفكار الأوروبية حول النقدم الاجتماعي، وربطوا تلك الأيديولوجية بعلاقة النفقة مقابل الطاعة. كانت أيديولوجية العائلة، بما تشمله من مثالية الحياة المنزلية، تستهدف إحداث تحسين اجتماعي من خلال تعليم لائق للأطفال، بما فيها تشكيل أخلاقهم، لم يكن مثال الحياة المنزلية فكرة مضادة للحياة العصرية اخترعت لإبقاء النساء داخل المجال المنزلي، لكنها أنشأت، بالأحرى، مجالاً منزليًا ليكون مجال المرأة المتزوجة كجزء من المشروع التجديدي، وفي وقت كانت فيه الكتابات المنتشرة لا تزال تؤكد أن النساء ناقصات عقلاً ودينا، وتصف المرأة المتزوجة المنزلي، وتربية الأطفال، وأنها أنشطة يعتمد عليها تقدم الأمة. التعلم، وإدارة المنزل، وتربية الأطفال، وأنها أنشطة يعتمد عليها تقدم الأمة. المنزلي للنساء، لكنهن اختلفن عنهم في تأكيد أن المرأة ينبغي أيضاً أن يكون لها المنزلي للنساء، لكنهن اختلفن عنهم في تأكيد أن المرأة ينبغي أيضاً أن يكون لها حرية اختيار استكمال تعليم أعلى والعمل خارج البيت.

أما اليوم، فإن أصحاب الاتجاه القومي الدنيوي وأصحاب الاتجاه الحيني المحافظ على السواء يرون أن الأسرة النواة والزواج القائم على الرفقة هما المعيار المناسب للحياة المنزلية، وهم يفرضونهما على الماضي البعيد باعتبارهما من الصفات المصرية والإسلامية الأصيلة، والتي تراجعت في حياتنا المعاصرة، التي ضعفت القيم العائلية فيها في نظرهم. وكما كتبت ليلى أبو لغد، فإن الفارق الرئيسي بين المؤيدين من أصحاب الاتجاه الديني والآخرين ممن يدعمون مثال الأسرة النواة، هو إلى أي درجة يقبلون مشاركة النساء في قوة العمل مدفوعة الأجر (٣). إن التوتر بين المثالين المعاصرين لدور المرأة المنزلي، وتحرير المرأة، وهو التوتر الذي كان ملحوظًا في المواقف المتعارضة من عمل المرأة بين التجديديين الذكور والتجديديات النسويات، هذا التوتر وجد طريقة للتعبير عنه أخيرًا في الدساتير الجمهورية، التي فرضت كل منها أن تقوم الدولة بتمكين النساء من الموازنة بدين الاكترامات المنزلية والعمل.

من أهداف هذا الكتاب أيضًا تقييم مدى صحة الفكرة القائلة بأن المجتمعات وهي نتجه إلى التمدن والتصنيع سوف تتطور فيها أنماط عائلية مماثلة. وهنا مسن المفيد أن نستعيد النقطة التي أكدها طلال أسد من أن الحداثة المصرية لم تكن مجرد تكرار للثقافة الأوروبية، الأمر الذي يرجع إلى اختلاف نقاط الانطلاق، وكذلك لأنه ليس ثمة حداثة أوروبية أو غربية واحدة. إن الاتجاه لم يكن اتجاها للتقارب بالمعنى الذي تنبأ به ويليام جود، ليس فقط بسبب استمرار وجود اختلافات هامة، ولكن أيضًا لأن النمط العائلي الغربي، الني اعتبره جود نمطًا مثاليًا معاصرًا، قد تغير عما كان عليه في أواسط القرن العشرين.

إن الاختلافات متعددة بين نمط العائلة المصرية واليورو-أمريكية. فالزواج في مصر لا يزال يتم مبكرًا نسبيًّا وعلى نحو شامل تقريبًا، بينما في شمال غرب أوروبا وأمريكا الشمالية يبدو أنه أصبح يعود إلى أنماط تاريخية للزواج المتأخر نسبيًا، وغير الشامل. في مصر، لم تعد الطبقات المدنية الوسيطي والعليا تستكل بيوت عائلات ممتدة، ولكن العائلات الممتدة تفضل الإقامة في شقق سكنية متجاورة أو متقاربة، وكثيرًا ما يكون ذلك في نفس المبنى، والذي قد يكون ملكًا لهم. وهذا يتباين مع النظام في شمال غرب أوروبا، والذي من النادر فيه تاريخيًّا وجود بيوت العائلة الممتدة المكونة من عدة أسر متصلة، وليس لها أي أثر. أما في مصر اليوم، فإن الشباب يمكنهم أن يلتقوا ويتعرفوا على شركاء محتملين، لكن لا تزال الزيجات المدبرة ومفاوضات الزواج هي القاعدة المعتادة. وكثيرًا ما تتدخل العائلة في اختيار القرين، ونظام الملكية المنفصلة في الزواج يتطلب مفاوضات حول التدابير الماليــة كحماية في حالة الطلاق. وترفع الأفلام ومسلسلات التليفزيون من مثال الزواج القائم على الحب، لكن العائلات لا تشجع الاختيار المستقل في النزواج وتتعرض المشاعر العاطفية للارتياب عندما يصل الأمر إلى اتخاذ مثل هذا القرار الهام (٤). تاريخيًا، في النظام الأوروبي الشمالي الغربي، يختار الشباب شركاء الزواج في سن متأخر وباستقلالية أكبر، وهذا صحيح اليوم على وجه الخصوص. في مصر، تراجع معدل الطلاق بدرجة كبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين، مما قلل عدد المتزوجات اللائي يتعرضن للطلاق بنسبة الثلثين. ولا يدرك معظم المصريين

ذلك حيث إن الإعلام يشدد على أرقام الطلاق وليس على تراجع معدل الطلاق بالنسبة لعدد السكان. أما في الغرب، فإن النزعة السائدة هي في الاتجاه المعاكس، حيث ترتفع معدلات الطلاق منذ أو اسط القرن العشرين (٥).

تعتبر أيديولوجية العائلة المصرية سببًا، وتجسيدًا، لما يمكن تسميته بالملامح العائلية لنظام الزواج في مصر. إن الالتزام الدستوري بالحفاظ على تماسك واستقرار العائلة، ودق ناقوس الخطر الزائف على موجة زيادة غير موجودة في الطلاق، يظهران إلى أي مدى أصبحت الأسرة النواة معيارية أيديولوجيًّا. وفي حين أن مثال الأسرة النواة المصرية يقارب مثيله الغربي في أوائل القرن العشرين، ففي الغرب اليوم هناك تزايد لقبول الزواج المثلي مصع اتجاه للحياة المشتركة بدون زواج رسمي واختيار الإنجاب من طرف واحد، مما يرفع التساؤل إن كان من الممكن إضفاء صفة الحداثة على أي نمط للعائلة.

هذه الدراسة تفحصت أيضًا تغير أحكام العائلة المسلمة في التطبيق، الأمر الذي كان سابعًا على تدوينه، ومؤثرًا أيضًا في هذا التدوين. كان هذا التغير ناتجًا عن مركزية الدولة والتدفق العالمي للأفكار حول التحديث القانوني، بما يشمل المعرفة الكولونيالية للشريعة الإسلامية. فرضت أسرة محمد علي تطبيق الفقه الحنفي في المحاكم الشرعية، الأمر الذي وضع نهاية للتعددية وحرية الاختيار بين المذاهب المختلفة، التي كانت تضفي مرونة على النظام. وتسبب التحول إلى المذهب الحنفي في تقليص حقوق المرأة المتزوجة التي تستحق متأخرات النفقة أو التي هجرها زوجها أو كان يسيء معاملتها. وعززت القوانين الإجرائية المتعاقبة من أهمية الوثائق في الإجراءات القانونية، مما جعل نتائج تطبيق المذهب الحنفي لا مفر منها. وللتكيف مع الظروف القانونية المستحقة لهن، لكن من كانت تعيش إستراتيجيات مثل رفع القضايا للمطالبة بالنفقة المستحقة لهن، لكن من كانت تعيش زواجًا صعبًا لم يعد لديها خيارات قضائية كافية كما كان الأمر قبل بداية "الإصلاح" القضائي.

أدت الصعوبات القانونية التي تواجه المرأة المتزوجة إلى تقديم العديد من الاقتراحات الإصلاحية، ومنها اللجوء إلى الفقه المالكي والشافعي لتسهيل حصول

المرأة على متأخرات النفقة أو للهرب من زواج برجل لا ينفق عليها أو يسيء معاملتها. هذه الاقتراحات، والتي قدمها محمد عبده وأنصاره، كان لها تأثيرها في صياغة قانوني العائلة لعام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٩. غير أنهم ضمنوا هذه الاقتراحات في سياق خطاب الأزمة العائلية، وذلك برفع الخشية من أن ترك النساء بلا نفقة أو إشراف سوف يدفعهن إلى أنشطة لاأخلاقية. وأدى تأكيدهم على أن الرجال الدنين يفشلون في أداء التزاماتهم في علاقة النفقة مقابل الطاعة يفتقدون المسئولية مما جعل صورة المرأة تظهر معياريًّا كشخصية مطيعة ومعتمدة على الآخرين. ومسع إهمال ذكر العاملة المحترمة، أدى هذا الخطاب إلى تصوير المرأة التي لا ينفق أحد عليها أو يشرف على سلوكياتها كتهديد لأخلاق المجتمع.

كان المسئولون الذين اضطلعوا بإعادة تنظيم الجهاز القصائي قد تلقوا تعليمهم وتدريبهم على القانون الفرنسي، وتأثروا بالنموذج الجزائري الذي أدمجت فيه المحاكم الشرعية ضمن نظام قانوني مدني. واعتقد الباحثون الأوروبيون أن الشريعة الإسلامية لا تناسب النظام القانوني العصري، وفي مصر، أدت الأحوال السياسية إلى توقف المناقشات الخاصة بوضع قانون مدني يقوم على الفقه الإسلامي مثل مجلة الأحكام العدلية العثمانية (Mecelle). وفي قانون قدري، الذي لم يكن رسميًا ولكن شديد التأثير، أصبحت أحكام العائلة عند المسلمين مدونة للمحول الشخصية. وجاء التدوين ليوقف العملية التاريخية للمناقشة التي أنتجت الفقه الإسلامي، وشجع على فهم الشريعة كمجموعة من القواعد الوضعية. وأدى تقييد الولاية القضائية للمحاكم الشرعية على الأمور العائلية أيضًا إلى ربط العائلة بالدين والشريعة الدينية.

كان فرض أحكام الطاعة، بداية من عام ١٨٩٧، أحد نتائج التحديث القانوني. وقد انتقلت هذه الممارسة إلى مصر من فرنسا عبر الجزائر، حيث أصبحت مرتبطة بثقافة المسلمين. وفيما عدا نسبتها الظاهرة إلى الإسلام، ربما يمكن تفسير القبول الاجتماعي لها في مصر في ضوء إدماج علاقة النفقة مقابل الطاعة في أيديولوجية العائلة الجديدة. وفي قانون قدري، وعلى وجه الخصوص شرح الإبياني له، كان واجب الزوجة بالطاعة يبدو واجبًا مطلقًا أكثر مما كان الأمر في الفقه التراثي.

#### سنوات العقد ١٩٢٠ وما بعدها

حسنت قوانين العائلة التي صدرت في سنوات العقد ١٩٢٠ من أسوأ نتائج التحول إلى المذهب الحنفي، فاستعادت للمرأة المتزوجة تقريبًا كل الخيارات القانونية التي فقدتها قبل قرن. لكن المجهودات التالية لمراجعة قانون العائلة لقيت طريقًا مسدودًا، نتيجة تسييس العائلة والآثار المدمرة للحروب والشورات. وفي ١٩٧٩، بعد فترة توقف بلغت خمسين عامًا، بدأت مرحلة جديدة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية.

كانت الإصلاحات في أوائل القرن العشرين نتيجة جهود وعمل رجال. وكانت تعكس القلق الذي عبر عنه رجال النخبة من انهيار علاقة النفقة مقابل الطاعة في العقود السابقة، وتم تدوين تلك الإصلاحات على أيدي مسئولين من الذكور، وكانت تجسد العديد من أفكار محمد عبده. أما النساء، كباحثات ومحاميات وناشطات، فقد كن أكثر ارتباطًا بالمرحلة الثانية من الإصلاح. ولا تزال الرابطة القوية بين الدين والحياة العائلية قائمة، كما هو الحال في كل المجتمعات المسلمة تقريبًا، تطالب الناشطات بالاعتماد على الفقه الإسلامي التراثي، والممارسات القضائية. وبالعمل داخل هذا الإطار استطعن بالتدريج "تكسير" السلطة غير المتماثلة للأزواج (٢). وقد استطعن بالبحث في الثقافة التاريخيسة المحليسة استعادة المتقوق التي سقطت، جدلا، في حالة من التوقف، وقد نجحن إلى حد كبير في درء الانتقادات المتوقعة بأن ما يطلبنه غير إسلامي، ومسئلهم من الخارج.

كان القانون رقم ٢٥ لعام ١٩٢٠ الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية هو أول قانون مصري لتنظيم الزواج، وكما يشير العنوان، كان يعكس على وجه الخصوص القلق من فرض دفع النفقة. اعتمد مدونو القانون على الفقه المالكي الذي ينص على أن النفقة غير المدفوعة تتراكم بشكل آلي كدين على الزوج. ويمكن أن ينتهي ذلك بالحجز على ممتلكاته أو أجره، كما من قبل، ولكن إذا كان غير قادر على الدفع أو كان غائبًا فقد منح القاضي سلطة التطليق. وإذا ظل الرجل مفقودًا لمدة أربع سنوات يستطيع القاضي أيضنًا أن يعلن اعتباره متوفيً. وفي كل حال، تصبح المرأة حرة في الزواج مرة أخرى بعد انقضاء فترة العدة (٧).

أكد المؤرخون القانونيون على الإبداع والابتكار في الاستخدام التشريعي لبعض الوسائل مثل "التخير" (اختيار الأحكام من مذاهب السنة المختلفة) و"التلفيق" (وهو الجمع بين الأحكام من مذاهب مختلفة) للتوصل إلى النتيجة المرغوبة في هذه القوانين والقوانين التالية لها. أوصى محمد عبده باستخدام هذه الوسائل، التي استعادت إلى حد ما مرونة تعددية الآراء وحرية الاختيار بين المذاهب المختلفة. وربما استلهم محمد عبده توصيته من ذكرى النظام القديم، وكان هناك المثال الأكثر حداثة للقانون، المثال العثماني: قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق، الذي أدمج الفقه المالكي على نحو انتقائي (أ). وأعلن الخبراء القانون قانونا أن تلك الوسائل تتسق مع "روح الزمن" (أ)، لكن القانون الذي أنتجته كان قانونا محافظاً من الناحية الاجتماعية. كان مقصد المشرعين هو الحفاظ على الأسرة النواة المعيارية، وعلاقة النفقة مقابل الطاعة.

جسد قانون عام ١٩٢٠ توصيات متعددة قدمتها لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها في عام ١٩١٠ لتدوين قانون للعائلة. ووفقًا لمحمد أبو زهرة، تسم تسداول المسودة على أوسع مجال بين القضاة والمحامين والعلماء، ودارت حولها تعليقات كثيرة قبل إقرارها أوالا بين القضاة والمحامين والعلماء، ودارت حولها تعليقات كثيرة قبل إقرارها القانون رقم ٥٦ لعام ١٩٢٣، والذي وضع حدًّا أدنسى لسسن القانونية والدينية. أما القانون رقم ٥٦ لعام ١٩٢٣، والذي وضع حدًّا أدنسى لسن الزواج ست عشرة سنة للرجل، فقد أثار مزيدًا من الجدل. هذا القانون طالب القضاة بعدم سماع القضايا المختصة بالزواج إذا كان أي من الزوجين أصغر من الحد الأدنى للسن عند وقت كتابة العقد. وكان أحد آثار هذا القانون تجريم الزواج القسري للقاصرين، مثل تزويج زينب إبراهيم سليمان في الإسكندرية قبل عقد من إصداره، حيث كان مطلوبًا موافقة من وصل إلى سن البلوغ (الخامسة عشرة أو أكبر) على الزواج. لم يجد من كتبوا قانون ١٩٢٣ أيسة تغريرات في آراء المذاهب الأربعة واستعانوا بدلاً من ذلك بآراء فقهاء أفراد مسن عندما أمرت وزارة العدل بإحالة قضايا الشهادة الزور حول سن الزواج إلى النائب العام (١١).

كانت الخطوة التالية (والأخيرة طوال خمسين سنة) في تنوين قانون الزواج، هي القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والـــني أدخل تغييرات هامة على أحكام الطلاق. أعلن هذا القانون أن تعليق الطلاق وكذلك طلاق السكران أو الغاضب أو المكره، لا يقع. والنطق بالطلاق ثلاثـــا لا يقــع بــه إلا طلقة واحدة رجعية. أما الطلاق البائن فهو الطلقة الثالثة (بعــد طلاقــين اثنــين منفصلين سابقين)، أو الطلاق على مال، (الخُلع والمبارأة)، وما جاء نص بأنه بائن في قانوني ١٩٢٠ و ١٩٢٩. اعتمد هذا القانون أيضًا على الفقه المسالكي بإعطــاء المرأة القدرة على طلب الطلاق حيث سمح لها أن تلتمس من القاضي تطليقها على أساس الشقاق، أو المعاناة أو الضرر في الزواج. فإذا ثبتت أن الزوجة عانت مــن الضرر لدرجة تستحيل معها العشرة، فعلى القاضي إنهاء الزواج. فإذا لــم تــستطع الضر بذلك، ولكنها كررت الشكوى، فعلى القاضي تعيين حكمين، وإذا لــم يستطيعا الإصلاح بين الزوجين، فيمكن أن يقترحا التطليق. وبالإضافة إلــي ذلــك، فإن زوجة الغائب والسجين يُسمح لها بطلب التطليق على أســاس المعانــاة نتيجــة فإن زوجة الغائب والسجين يُسمح لها بطلب التطليق على أســاس المعانــاة نتيجــة غياب الزوج، حتى لو كانت لديه أصول يمكن استخدامها لدفع النفقة (١٢).

هذا القانون أيضًا ضم توصيات لجنة كانت تعكس أفكار محمد عبده. ولكن البرلمان حذف اثنتين من التوصيات بتقييد تعدد الزوجات، ومنح المرأة حق إدخال شروط على عقد الزواج. كان الإجراء الأول الموصى به يتطلب من الرجل الدي يرغب في زوجة أخرى أن يثبت في المحكمة قدرته على تقديم نفقة وحياة أسرية جيدة لها، وكذلك للزوجة الحالية وأطفالها. أما التوصية الثانية فقد كانت ستمنح المرأة حق وضع شروط للزواج، مثل أن لا يتخذ زوجها زوجة أخرى، أو نقلها إلى مدينة أخرى، وهكذا. كان انتهاك أي شرط يمكن أن يكون سببًا للطلاق (١١). ويرجع أصل التوصية الأولى إلى تفسير محمد عبده للآيات القرآنية حول تعدد الزوجات، وقد تم الأخذ بتلك التوصية في قانوني الأحوال الشخصية السوري والعراقي لسنة ١٩٥٩ و ١٩٥٩ (١٠٠). أما التوصية الثانية فكانت تتسق مع الفقه الحنبلي وقد تم الأخذ بها في قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة ١٩٥٩ (١٠٠).

بدأت المرحلة الثانية لإصلاح قانون العائلة في مصر بالقانون رقم ٤٤ لعام ١٩٧٩، والذي أطلق عليه معارضوه "قانون جيهان"، نتيجة الدور الذي قامت به زوجة الرئيس أنور السادات لدعمه. وفي ١٩٨٥ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون، لأن السادات طبقه بمرسوم طارئ رغم عدم وجود حالة طوارئ أصلية تستوجب ذلك. كانت أكثر ملامح هذا القانون إثارة للجدل هو الحكم بالسماح للمطلقة بالاحتفاظ بمسكن الزوجية، والذي هو ملك للـزوج فـي الغالـب، طالما كانت حاضنة للأطفال. وقد جاء القانون رقم ١٠٠ لعام ١٩٨٥، والدي تـم تفعيله بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، فألغى هذا الشرط ولكنه احتفظ إلى حد كبير باثنين من ملامح قانون ١٩٧٩ يختصان بتعدد الزوجات والطاعة. وصلف قانون ١٩٧٩ تعدد الزوجات بأنه يعتبر إضرارًا بالزوجة الأولى، فأعطاها الحق في طلب الطلاق تحت بنود القانون ١٩٢٩ خلال سنة من معرفتها بالزواج الثاني لزوجها. وعدّل قانون ١٩٨٥ هذا الشرط بمطالبة الزوجة بأن تثبت أنها عانت مــن الضرر بسبب الزواج الآخر لزوجها، بشرط أن تقوم برفع دعوى خلال اثني عشر شهرًا من معرفتها به. هذا الشرط في القانونين اعتبرف بإساءة معروفة جيدًا يمارسها الأزواج بإخفاء زيجاتهم الأخرى عن زوجاتهم، وأحيانًا يستمر هذا الإخفاء لسنو ات<sup>(۱۲)</sup>.

كانت أحكام الطاعة قد ظلت دون تنفيذ بالقوة لعدة سنوات عندما أصدر السادات القانون رقم ٤٤، لكن القانون المعني لم تتم مراجعته. وأنهى قانون ١٩٧٩ إمكانية التنفيذ القسري عندما منح المرأة التي حُكم عليها بالطاعة فترة ثلاثين يومًا لتقديم الأسباب التي تدعوها لعدم الانصياع. فإذا رأت المحكمة أن أسبابها عادلة، فعلى الزوج الاستمرار في دفع النفقة، وإذا لم يكن، يصبح الزوج معفيًا صن الاستمرار في دفع النفقة، ولن يطلب منه دفع نفقة العدة إذا تطلقا. وقد احتفظ قانون الاستمرار بهذا البند، والذي يُعتبر بالنسبة للمرأة أفضل قليلاً من أحكام القرن التاسع عشر، حيث كان عدم الامتثال بأمر الطاعة، بصرف النظر عن المبررات، ينتهي بفقدان النفقة. ولكن، لأن المرأة المتزوجة لا تزال ملزمة قانونا بطاعة زوجها، يستطيع الرجال استخدام أو امر الطاعة لمنع زوجاتهم من طلب الطلاق أو لتأخير

إجراءات الطلاق إذا كانت المرأة قد بدأت بها، وكلاهما من أجـــل إيقــــاع الإهانـــة والإذلال بالزوجة ولتجنب دفع أية نفقة بعد الطلاق(١٧).

بعد تفعيل قانون ١٩٨٥، قدمت مجموعة من الناشطات تصميمًا جديدًا لنموذج وثيقة عقد الزواج المطبوع والذي ظل مستخدمًا منذ عام ١٩٣١، ليـشمل قائمة بالشروط المختارة، والتي إذا قبلها الزوجان بشكل كامل يمكن أن تحصبح العلاقة الزوجية أكثر اتساقًا. كان "مشروع عقد الزواج الجديد"، كما أطلق عايه، يتسق مع الفقه الحنبلي، الذي سمح بتضمين شروط واجبة في عقد السزواج. كان عرض الناشطات مماثلاً في هدفه للتوصية التي حُذفت من قانون ١٩٢٩. ولكن قائمة الشروط كانت ستجعل العروسين على علم باختياراتهما القانونية مباشرة. تعرض مشروع عقد الزواج الجديد لمقاومة قوية، خاصة من شيخ الأزهر، وبالتالي، فإن عقد الزواج الذي أعيد تصميمه وتم إصداره في أواخر عـــام ٢٠٠٠، لم يحتو سوى مساحة فارغة أضيفت حيث يمكن كتابة الـشروط إذا اتفق عليها الزوجان. وتفيد التقارير أن الأزواج الذين استفادوا من تلك المساحة قليلين للغاية (١٨). كان أحد الشروط التي وردت في قائمة الاختيارات المقترحة أن تكون لدى الزوجة القدرة على تطليق نفسها من زوجهـــا إذا اتخـــذ زوجـــة أخـــرى دون موافقتها، أو أساء معاملتها، أو هجرها لفترة ثمانية أشهر على الأقل، أو فقط إذا قررت أنها لا تستطيع العيش معه. كانت هذه صيغة من تفويض الطلاق الذي يتسق بالكامل مع الفقه الحنفي. ووفق التقارير، تستخدم هذه المصيغة بسين أفراد الطبقة العليا، ولكنها غير معروفة لمعظم الناس (١٩).

وقام عدد من نفس أولتك الناشطات اللواتي اشتركن في مشروع عقد الزواج الجديد بتقديم وتعزيز ما أصبح القانون رقم ١ لعام ٢٠٠٠، والمشهور بـ "قانون الخُلع". كان "الخُلع" في الماضي يختص بقيام الزوج بالنطق بالطلاق مقابل تتازل زوجته عن حقها في مؤخر الصداق، والنفقة، وحتى عن أية متأخرات للنفقة يدين بها لها. لكن قانون عام ٢٠٠٠ جعل من الممكن للمرأة أن تتقدم بطلب الخُلع منفردة، ويستطيع القاضي أن يمنحها ذلك دون موافقة الزوج. جاء هذا القانون ليضع حلاً لعدد كبير من النساء الساعيات لطلب الطلاق واللائي توقفت قصضاياهن

بسبب عدم تعاون الأزواج. حذر المعارضون من ارتفاع كبير في الطلق وما يؤدي إليه من تدمير للعائلة (٢٠)، لكن بعد مرور عشر سنوات كانت النتائج غير واضحة. ارتفع معدل الطلاق الخام من ١,١ في الألف من السكان إلى ١,٩ في الألف، وهو ما قد يعكس عملية استكمال القضايا التي كانت متوقفة وكذلك إنشاء محاكم الأسرة في ٢٠٠٤، التي سهلت إقامة قضايا الطلاق (٢١).

بعد ثورة ٢٠١١، وانتخاب حكومة يسيطر عليها الإخوان المسلمون، بدا لبعض الملاحظين أن ما تم إنجازه في القرن السابق من تقدم في حقوق المسرأة أصبح مهددًا. وقد عبر المدافعون عن قضايا المرأة عن القلق من صياغة مسودة دستور ٢٠١٢، والتي بدا أنها تستدعي الشريعة الإسلامية لتقييد مساواة المرأة في الحياة العامة (٢٢)، وأعلنوا شجبهم للمتشددين الذين انتقدوا قانون عام ٢٠٠٠ والدنين أثاروا الشكوك في مشروعية وضع حد أدنى لسن الزواج (٢٣). انتهت تلك المناوشات بإزاحة حكومة مرسي الإسلامية في يوليو ٢٠١٣. ولا نستطيع الجزم إن كانت أي حكومة جديدة سوف تسعى لمزيد من التغيير الفعلي في قانون الأسرة، رغم أن التجربة تقول لنا إنه من غير المحتمل حدوث تغييرات قوية طالما استمر عدم الاستقرار السياسي والغموض في الأوضاع الاقتصادية.

أما دستور ٢٠١٤، فلم يؤكد فقط على أن الأسرة "قوامها السدين والأخسلاق والوطنية"، بل إنه أيضًا أبقى على الربط الوثيق بين الحياة العائلية والدين. وبينما تحظى المرأة بضمان دستوري للمساواة في الحياة العامة، يستمر المجال المنزلي تحت سيطرة أحكام الشريعة. ورغم بعض النجاح في تخفيض انعدام المساواة، فإنه ما زال في قلب أحكام الأسرة عند المسلمين في صيغتها الحالية، خاصة فيما يتعلق بعلاقة النفقة مقابل الطاعة. كان مثال النفقة مقابل الطاعة في الماضي يوثر على سلوك النخبة، لكن علاقته ضعيفة بحياة معظم الأسر حيث كانت الزوجة تساهم في دخل البيت. كما أن هذا المثال أقل تشابها مع واقع الحياة في الزمن الحاضر.

#### الهوامش

#### المقدمة

- Mariam Rizk and Osman El Sharnoubi, "Egypt's Constitution 2013 vs. 2012: A Comparison," Ahram (1 Online, Dec. 12, 2013. http://english.ahram.org.eg/News/88644.aspx
- 2) أول دستور مصري لعام 1923 لم ترد به أية إشارة مباشرة إلى العائلة أو النساء. تشير هذه الفقرة والفقرة التالية إلى دستوري 1923 و 1956 في كتاب يو سف قرماخوري، الد ساتير في العالم العربي (بيروت: دار الحمراء، 1989)؛ د ستور جمهورية 1923 و 1956 في كتاب يو سف قرماخوري، الد ساتير في العالم العربي (بيروت: دار الحمراء، 1989)؛ د ستور جمهورية مصر العربية، 1971 (كما تم تعديله في 2001)، <a href="https://archive.org/details/dostor-misr-2012.pdf">https://archive.org/details/dostor-misr-2012.pdf</a> ود ستور 2012 في موقع د ستور م صر العربية (Neo)Liberalism's Rights in the Egyptian Constitution: وأمنست (Neo)Liberalism's Family Values," Jadaliyya, May 22, 2013, http://www.jadaliyya.com/pages/index/11852/womens-rights-in-the-egyptian-constitution (neo)li
  - 3) يخضع غير المسلمين اشرقع أديانهم (مادة 3).
- Amira El-Azhary Sonbol, "A History of Marriage Contracts in Egypt," in Asifa Quraishi and Frank (4 E. Vogel, *The Islamic Marriage Contract: Case Studies in Islamic Family Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), 113, 117n3.
- وحول المصطلحات الخاصة بالعائلة، نظر in Nineteenth-Century Egypt," International Journal of Middle East Studies 27, no. 4 (Nov. 1995): 489; and cf. Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: Stanford University Press, 2003), 231.
- أصبح مصطلح 'أسرة' معتاذا في عناوين الكتب في الأربعينيات، لنظر عايدة فيراهيم تصير، دليل المطبوعات المصرية 19401956 (القاهرة، دار نشسر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1975)؛ نصسير، الكتب العربية التي نشسرت في مصسر بين عامي 1926-1940 (القاهرة، دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1980)؛ نصير، الكتب العربية التي نشرت في مصر بين عامي 1900-1925 (القاهرة، دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1983)؛ وذ صير، الكتب العربية التي د شرت في ما صر في القرن التاسع عشر (القاهرة، دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1990).
- Mounira Charrad, States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and (5 Morocco (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2001), 28-50
- Cissie Fairchilds, "Women and the Family," in Samia I. Spencer, ed., French انظر، على صبيل المثال، (6 Women and the Age of Enlightenment (Bloomington: Indiana University Press, 1984), 97-110
- Kecia Ali, Marriage and Slavery in Early Islam (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), (7
  - 8) انظر الفصل الثالث.
- Nadia Sonneveld, Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life (9 (Cairo: The American University in Cairo Press, 2012), 17-34
  - 10 ) هذا يُناقش بالتفصيل في الفصل الثالث.
- Alan Duben and Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940 (11



الزواج والحداثة

3477

هذا الكتاب يقدم تاريخًا للزواج والعلاقات الزوجية في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. في أثناء تلك الفترة تطور نظام الزواج المعاصر في مصر، وبُنيت إيديولوجية للأسرة، وأصبحت القواعد الدينية أساسًا لقانون العائلة، وهي تطورات انعكست في الدساتير بداية من 1956 حتى 2014. ولأن موضوع العائلة شديد الاتساع، فقد اقتصرت موضوعات هذا الكتاب على تناول الزواج والعلاقات الزوجية منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى عام 1920، أو بعبارة أخرى، قبل بداية وضع قانون العائلة.

